# المعالمة الم

قُوَاغِدُ النَّعَامُلُمَ عَالِجَالُفَيْنَ بِالْإِنْصَافَ

إعدادُ مَحْمُورُمْحَتَّ رَانِحَرِثُ رَارِ

> مُراجِعة دِتَعَلَيْهِ الشِّيخِ عَلَى حْسَيْكِ انْ السِّيخِ عَلَى حْسَيْكِ انْ

ك حارطيبة للنشر والنوزيع



# إهداء

#### • إلى العلماء الربانيين:

رجاء أن يأخذوا بيد الأمة نحو كثير من المتفق عليه لتلتحم الصفوف وتأتلف القلوب .

#### • إلى المتفقهين الناشئين:

رجاء المزيد من الفقه الدقيق الذي يُكسب اللمسة الحانية ويحافظ على مشاعر الجسد الواحد .

#### • إلى عامة الأمة:

التي تعلمت عبر سنين من البغي والجهل الكثير مما تختلف فيه ولكنها لم تتعلم الجم الغفير مما تتفق فيه، فأكلتها مشاعر العصبية، وقطعت أوصالها الولاءات. رحاء أن تتحرر من العصبيات، وأن تخلص الولاء للحق، وأن تجمعها رحابة مظلة الإسلام.

# إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب

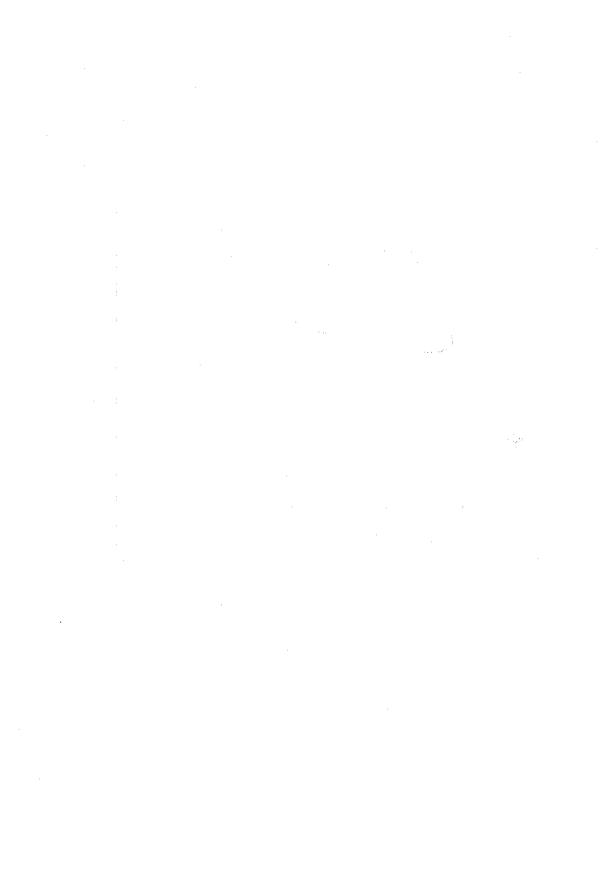

# كلمة شكر

### (من لم يشكر الناس لم يشكر الله)

إنه لمن الوفاء لكل من شارك في خروج هذا الكتاب إلى النور بعد طول بحث وتنقيب وعناء إعداد وترتيب وجهد تجميع وتبويب...

إنه لمن الوفاء لجموع المحبين والمؤازرين أن أتقدم إليهم بكلمة شكر وتقدير وعرفان بالجميل.

لكـــل من شارك برأي أو ملاحظة، لكل من شارك بمشورة أو جهــد، لمن شارك في النسخ أو الطباعة، والتصحيح والمراجعة.

وأخصص بالشكر أستاذنا الفاضل الشيخ على حشان لما تفضل به من مراجعة الكتاب ولما أفدناه من علمه وحواراته الهادئة.

كما أشكر أصحاب المكتبات العامة في مدينة الدوحة والقيمين عليها (مكتبة طيبة مكتبة طيبة مكتبة الشيخ علي مكتبة مسجد الهدى..) لما قدموه من خدمات مشكورة وتشجيع متواصل.

وأخص بالشكر أيضاً - الشيخ الفاضل عبد العزيز الجليل وإخوانه الكرام في دار طيبة للطباعة والنشر لما أتاحوه لي من فرصة الدعوة بالكلمة المقروءة مع الحث والتشجيع على متابعة البحث...

فجزى الله جميع المشاركين خيراً. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. والحمد لله أولاً وآخراً.

#### مقحمة

الحمـــد لله رب العـــالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:

فيإن الخلاف قديم وحديث، ولكنه قد يتفجر أحيانًا، وقد يفتر أحرى، وقسد يدور في زمن حول مسائل معينة، ويدور حول غيرها في أزمنة أخرى، وقد تجد المسائل التي اندثرت وماتت من ينفخ فيها ويثيرها ويحييها، وقد تجد وتحدث مسائل لم يسمع بها الأولون، وقد تكون الموجة أحيانًا مع فرقة أو مذهب فتنتشر بحكم المال والسلطان، ثم قد تؤول الصدارة لغيرها...

ومع كل تقلبات الدهر ودوران الزمن يبقى أن الحق محفوظ ومنصور لا يضره خلاف المخالفين. وهذه الهمسات التي نقدمها للطائفة التي نعتقد بألها السناحية والمنصورة والممثلة لأهل السنة والجماعة ولأتباع السلف الصالح ألا تأخذها عرزة الحق إلى العنجهية على الخلق، لنكون مفاتيح للخير ودعاة ألفة، ننصف المخالفين، ونحنو عليهم، ونأخذ بأيديهم حيث يتيح لنا الشرع ذلك، بل حيث يكون الواجب الشرعي كذلك، ونقسو ونغلظ حين يكون الواجب الشرعي كذلك، ونقسو ونغلظ حين يكون الواجسب كذلك، وعندها تكون القسوة والغلظة عين الإنصاف، طالما توافق الشرع وترضى الله.

وحسب الغالب من سنة التاريخ، فإن الأمة تنشغل بالخلافات بينها في أزمنة الاسترخاء والترف الفكري، وتضمر هذه الظاهرة حين تواجه الأمة خطراً محدقاً وعدواً متربصاً، وحين تقع في الغفلة فلا تبالي بالأخطار المحيطة بحسا، يسلط الله عليها أعداءها، إلى أن تستوعب الدرس، وتشتغل بالمهمات،

وتحرص على وحدة الصف الداخلي في مواجهة عدو خارجي مخالف في أصل الملة وليس في مسألة أو مسائل أو اجتهادات. والعاقل الفقيه بموازنة المصالح والمفاسد تذوب في نظره الخلافات الصغيرة أمام طامة كبيرة، فلا يستجيب لمن يريد أن يجعل من هذه الخلافات سبباً لتفريق الأمة، بل يذكّر ويعظ ويبين وينصح ويدعو ويحاجج في أجواء الألفة والإنصاف، لا بأسلوب البغي والاستعداء.

إن أصل الدافع حيّر، فقد نشأت أحيال لا تطيق الخطأ ولا المعصية ولا السبدعة، فانتقل ذلك إلى مشاعرها نحو كل مخطئ وعاص ومبتدع، فردًا كان أم فرقة، فاتخذ بعض الأفراد موقفاً قاسياً في المفاصلة والبراءة بغير نظر وتدبر للحالات، فوقعوا في الإفراط، وزاد استفزازهم وجود فئات من الأمة تتهاون وتسبرر وتكتفي من الإيمان باعتقاد القلب ونطق اللسان، فوقعت في التفريط الذي دفع الآخرين إلى مزيد من الإفراط.

وبحماس الإقبال على العلم، والشعور بنشوة التعرف على كثير من المسائل، بدأت تظهر فئات من طلبة العلم، اكتسبت قدرًا طيبًا من المعارف، وتنبهت إلى كثير من الأخطاء الشائعة، ولكن لم يقترن طلب العلم بتربية على وقسار العلم وأدب وحكمته، والتأسي بالمربي، والتأدب بمواقف العشرة والمخالطة مع أهل العلم، فتولدت عند الشباب قدرات كلامية مصحوبة بجرأة على الاعتراض، فأخذ علمهم الذي اكتسبوه طابع الجدلية فيما بينهم، والجرأة على العلماء، والتسرع في الأحكام، والإنكار على أي مخالف، وتأثيمه وتضليله، حتى صرنا نشهد مجالس لهؤلاء الشباب مع العلماء الذين تعلموا من كتسبهم ومحاضراقهم الكثير فأحبوهم، وحينما حالسوهم وسألوهم عن بعض المخافين ما حكمهم، وما الموقف منهم؟ لم ترق الإجابة لهؤلاء الشباب،

لأنهم وجدوا فيها نوعًا من الرفق بالمخالفين والمبالغة في إعذارهم -كما يسرون- بينما كانوا ينتظرون إجابات قاطعة وفتاوى فاصلة تبترهم عن الملة، أو توجب قتلهم أو قتالهم، أو على أقل تقدير توجب هجرالهم، والتحذير مسنهم، ومجاهدهم بالألسنة، والغلظة عليهم، فهل تساهل العلماء أم غالى الشباب؟.

وهـذه الحرأة عـلى المحالف لم تميز بين من حالـف في مسألـة أو حالف في مسألـة أو حالف في مسائل، ولا بين من له احتهاد يعذر به أو من قلّد قولاً ضعيفًا، ولا بين من كانت هذه هفوة عارضة منه أو من كثرت أخطاؤه واشتهرت، ولا بين مـن حـالف في أصول أو فروع، ولا بين عالم وند وبذلك أصبح التصرف مبنيًا على غير أساس، يقوم بلا معيار، ويحكم بلا ميزان.

(غياب الميزان واهتزاز المعيار، ولو كان صاحبه على شيء من العلم، فإن علمه يقوده إلى البغي والتطفيف، وبخس الناس أشياءهم، وإلحاق الأذى والسوء همم، كمما يودي إلى عدم الإنصاف...كما يؤدي إلى التفرق والتعصب والغلو والتشرذم، وغلبة التروع الحزبي والطائفي. وعند فقد الميزان، تصبح الكبائر المهلكة من الهنات واللمم إذا وقعت من جماعتي وحزبي وعصبتي وطائفتي!! وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائر، إذا وقعت من الآخرين)(١).

وباعتبار أن القضية قديمة ومتحددة، والخلاف فيها ينحصر غالبًا في مسائل اختلف فيها فهم النصوص، أكثر من الخلاف على النصوص نفسها، ولذلك فقد اعتمدنا على فهم بعض علماء السلف الذين يعتد بعلمهم

١ - من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنه، لكتاب أصول الحكم على المبتدعة عند ابن تيمية.

وفهمهم، لنصوغ من أفهامهم قواعد للإنصاف، يحتكم إليها في فض كثير من المنازعات.

ولم أتعرض للحانب التطبيقي للخلاف لأنه موضوع فقهي، يراجع في مظانه، وقد حفلت فتاوى ابن تيمية بأمثلة كثيرة في الأحكام العلمية والعملية وأقسوال الأئمة فيها...ولم أشأ أن أعرض المسائل على صورة البحث العلمي السذي يستعرض مجموع الأقوال في كل قضية، ثم يعمد إلى مناقشة هذه الأقوال وترجيح المناسب منها أو اللحوء إلى أسلوب الجمع بين هذه الأقوال، وإنما اخترت أن أمضي على الاختيار الراجح لدى العلماء المستشهد بنقولهم، وما تبين في ضعفه تجنبت الاستشهاد به.

إن طرح الموضوع على صورة قواعد محاولة لضبط مواقف الخلاف بأصول شرعية وآداب أحلاقية، لها صورة عملية في سلوك علماء السلف.. وهذه المحاولة قابلة للتطوير والبحث والتدقيق والتأصيل.

كتبت كتب عن الإنصاف تبين أسباب الخلاف، وأخرى باسم الإنصاف تبين الراجح من أقوال مذهب أحمد، وأخرى تتحدث عن الإنصاف كخُلق إسلامي عام دون أن يكون حاصاً بفهم السلف في إنصاف المحالفين. والعجيب أني وحدت كتابًا عُقد للإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر.

ف العجب فيه أن مسألة فرعية مثل هذه اقتضت هذا الجهد الكبير، وأن العلماء كانوا يحرصون على تحرير هذه الفرعيات في سبيل تحقيق الإنصاف.

لأهــل السنة منهج متميز في الإنصاف أصلوه في كتب الفقه و الأصول والـــتوحيد و تـــراجم الرجال، منهج يعتمد على الشمولية في التقويم، وعلى استبعاد المواقف الشخصية، وعلى النظر في الأقوال و المواقف بموضوعية.

وإن الإقدام على الكتابة في مثل هذا الموضوع مخاطرة كبيرة كما قدال كثير من المحبين - لألها مظنة التعرض لسهام الناقدين ممن لا يخلو أن يخالفوا في فرعية أو فرعيات. وقد سعيت أن تكون كلماتي مشفوعة بنصوص العلماء المشبعين بفقه السلف في الإنصاف، كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم و الشاطبي و أمثال هؤلاء الفحول؟!

ضُبط النحو العربي بقواعد، وضُبطت الأحكام الفقهية بقواعد فقهية، وضُبط علم الحديث بقواعد...وهذه المعاناة اليومية بين المختلفين وحول المسائل الحلافية ألا تجد لها قواعد تضبطها؟. وإن اختُلف على قدر منها فلا شك أن قدرًا آخر كبيرًا سيكون متفقًا عليه، فإذا تلاقينا على المتفق عليه في الإعلام والإنكار، والموازنة بين المصالح والمفاسد، وتغليب المحاسن، وإهدار الهفسوات...لعل القدر المتفق عليه يخفف من حدة الخلاف، ويضيق مجالاته، ويسرطب أجواءه بندى المحبة، ويشيع بين المحتلفين الائتلاف والحوار الهادئ والتعاون في الوصول إلى الحق...وإلها لمحاولة نرجو لها التوفيق والقبول، ونأمل والتكون خطوة على طريق تقريب المفاهيم.

# بواعث الكتابة في مذا الموضوع

نلحص دوافع جهدنا في جمع هذا البحث وإعداده بالنقاط التالية:

- ١- قلة فقه كثير من طلبة العلم بأنواع الخسلاف، وما يسوغ منه وما لا يسموغ، وما ينكر منه وما يسكت عليه أو ينصح فيه، وعدم التمييز بسين الخلاف في الأصول أو الفروع، واعتبار أصنافه كلها بمترلة خلاف الأصول... كل ذلك أدى إلى كشير من الظلم والإجحاف والفرقة والاحستلاف، فكان لا بد من عودة إلى ذلك الفقه الذي ينصف المخالفين ليعودوا مؤتلفين.
- ٢- العصبية التي أهدرت الأوقات وأضاعت الجهود انحيازاً إلى مذهب أو إمام أو رأي فـــأورثت الفـــرقة و التـــباغض، وكـــان لابد من تخفيف حدة العصبيات بالإنصاف، ولاءً للحق وتطييباً لقلوب المحالفين.
- ٣- عموم الإحجاف في تقويم الرحال والفرق والكتب. بسبب تعظيم المفسوات، وعدم اعتبار غلبة المحاسن، ولعدم التعامل بالاحترام اللائق مع المخالف، وبسبب التحريح الظالم لأهواء نفسية أو لمبالغة في تصوير المساوئ، بسبب كل ذلك عمت صور الظلم والتنافر فكان لابد من ضوابط للتقويم تحقق الإنصاف وتشيع روح الألفة.
- 3- استبعاد المغالين لكثير من عامة المسلمين من دائرة الملة الإسلامية بسبب جوانب من الخلاف، أدى إلى صور من الظلم والتعدي والجفوة والقطيعة، وحرأة كثير من المتفقهين المتمثلة في هجر كثير من علماء الأمة بل وشن الحملات عليهم لآراء اجتهادية أو زلات عابرة أدت إلى ظلم لكثير من

العلماء وظلم النفس بالحرمان من علمهم. فكان لابد من قواعد لإنصاف عامة المسلمين وخاصتهم من خلال فهم طريقة السلف في الموالاة والمعاداة. وليتحقق أكبر قدر من التآلف بين أفراد الأمة الواحدة.

- ٥- افتقاد كثير من المتفقهين للموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل مع المخالفين، وعدم الخبرة بالأساليب الحكيمة في الدعوة، وفي الأمر والنهي، أدى إلى تظالم وتقاطع. فرأينا أن العودة إلى منهج أهل السنة تنصف المخالفين وتزيل القطيعة.
- 7- رجوع كثير من أسباب تظالم المختلفين إلى عدم إعذار المخالف بجهله أو احتهاده و تأوله أو قيام الشبهة لديه وعدم قيام الحجة عليه... مما أدى إلى تأثيم المخالف والحكم بضلاله وقد يكون ممن يعذره الله- فكان لا بد من إنصاف المخالفين بإعذار صاحب العذر منهم، فهذا أعدل وأدعى إلى التآلف.

# الباب الأول

# بين الخلاف والإنصاف

# وفيه ثلاثة فصول:

١ الفصل الأول: الخلاف وأنواعه

٢ الفصل الثاني: العدل والإنصاف

٣ الفصل الثالث: معانساة أهسل العلم من قلة
 الإنصاف

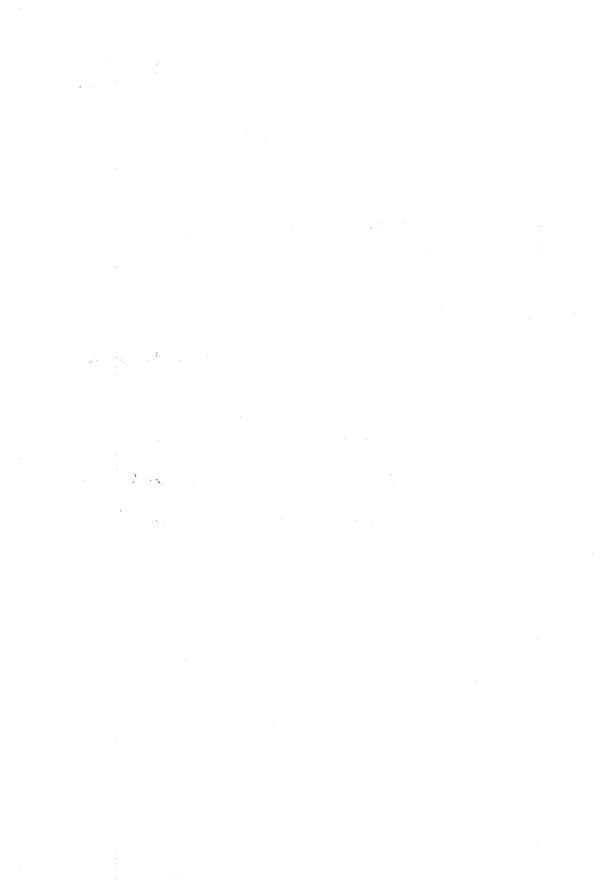

# الغدل الأول الخلاف .. وأنواعم

# - أكثر الخلاف من البغي :

اكتشف ابن تيمية من تجربته الواسعة مع المحالفين أن أكثر الحلاف إنما هو من البغي، ومن إنصافه رحمه الله أنه ضرب أمثلة لما بغت فيه الفرق على هو من البغي، وأمثلة لما بغى فيه بعض أهل السنة على بعضهم أو على غيرهم. وهذه قمة في الإنصاف لا يبلغها إلا المتجردون. يقول رحمه الله: (وأنت إذا تأملت ما يقع من الاختلاف بين هذه الأمة –علمائها وعبادها وأمرائها ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي: بتأويل أو بغير تأويل، كما بغت الجهمية على المستنة في محنة الصفات والقرآن. وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته، وكما قد تبغي المشبهة على المترهة، وكما قد من المبتدعة، بزيادة على يبغي بعض المستنة إما على بعضهم، وإما على نوع من المبتدعة، بزيادة على ما أمر الله به...)(١).

# - أنواع الفساد المترتبة على التنازع:

من خلال عرض تطبيقي لصور التنازع في صفات العبادات الطـــاهرة، سواء كان التنازع في الرواية أو الرأي، يعدد ابن تيمية خمسة أنــــواع مــن الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون مما ترتب على التنازع:

١ - الفتاوى، ١/١٤ -٤٨٣.

١ - جهل كثير من الناس بالأمر المشروع المسنون الذي يحبــــه الله ويحبــه
 الرسول ...

٢ - التظالم والبغي والتباغض والتقاطع، والبراءة من المحالف وإن كان أحب
 إلى الله من الموافق، ونميه عما لم ينه الله عنه.

٣ - اتباع الظن والهوى مثلما يقع بين أهل الأهواء الخارجين عـــن السـنة
 والجماعة.

من روايات أو آراء<sup>(۱)</sup>.

# - أنواع انحراف أتباع الأئمة عن الحق:

لكل إمام أتباع حرجوا عن حدّ القصد، فغلوا في أمور وأساؤوا فسهم أمور، وتوسعوا في فهم أمور.. بحيث حرجوا أحيرًا عن أصل قول إمامهم. قدّم ابن تيمية رحمه الله تجربة عملية في تقويم انحرافات بعض الخراسانيين مسن أهل حيلان وغيرهم، المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد في الأصهول والفروع: فخرج بثمانية أنواع من الانحراف عن قول الإمام تندرج تحت ثلاثة أقسام أساسية:

١ - قسم حالفوا فيه مذهب الإمام. ومذهب الإمام هو الصواب: وهـــؤلاء
 ستة أنواع:

۱ - انظر الفتاوى، ۲۲/۳۵-۳۶۰.

- أ أن يقول الأتباع قولاً لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفيين من أصحابه بالعلم.
  - ب أن يقول الأتباع قولاً قال به بعض علماء أصحابه وغلطوا فيه.
    - ج أن يقول الأتباع قولاً قاله الإمام وزادوا عليه قدرًا ونوعًا.
- د أن يقول الأتباع قولاً فهموه من كلام الإمام وهو لم يرده، أو نقلوا عنه ما لم يقله.
- هـ أن يقول الأتباع قولاً أخذوه من كلام مطلق للإمام فهموا منه العموم وهو لم يرد ذلك.
- و أن يقول الأتباع قولاً مرجوحًا عند الإمام حيث للإمام في المسالة أكثر من قول. فتركوا الراجح.
- ٢ قسم حالفوا فيه الحق، وليس في أقوال المذهب قول يوضح الإثبات أو النفي، كأن يقولوا قولاً عن الإمام يحتمله لفظه ولكنه لم يزل الشبهة، فلم يعرف عنه قول صريح.
- ٣ قسم خالفوا فيه الحق -وإن كانوا وافقوا مذهبه- وذلك حين يك\_ون
   قول الإمام في المسألة خطأ(١).

# - الرد على المخالف من أصول الإسلام:

الرد على المحالف عنوان لرسالة للشيخ بكر أبو زيد، ألخــص لــك في سطور ما له صلة بموضوعنا، لئلا يفهم أن المقصود ترك كل مخالف. يقــول:

۱ – انظر الفتاوى، ۲۰/۱۸۶ –۱۸۶.

(فليس هذا الكتاب إذًا للرد على مخالف معين. ولا علمي مخسالف خلافًا معمودًا، أو جائزًا سائغًا. وإنما لتقرير مشروعية الرد على مخسسالف بخسلاف مذموم)(١).

ومع هذا المحالف حلافًا مذمومًا عدد الشيخ شروطًا وآدابًا للرد:

١ - اتصاف الرادّ بالإحلاص والمتابعة، وبالأهلية والاستقامة.

٢ - توثيق كلام المردود عليه من كتبهم، وتحديد مأخذ المخالفة.

٣ - إنصاف الحصم، وفتح باب العودة للحصم واحتواؤه.

٤ - وصف مقالة الخصم دون التعرض لشخصه.

٥ – تصحيح دعوى الخصم ونقضها مباشرة، وإقناع الخصم بالحجية
 وصحة الدليل والترتيب وحسن الصياغة والاقتصاد بما يحقق
 المطلوب وتحنب الحديث عن الذات.

ورأى الشيخ أنه يمكن السكوت عن الرد على هذا المحسالف خلافً مذموماً في حالتين:

١ - أن يكون في الرد مفسدة أعظم، ويكون السكوت مفسدة أحف.

۲ – أن يصاب الراد بأذى، يجوز له السكوت -إذا أحذ بالرحصة –.
 و و حد من مضار السكوت عن المحالف خلافًا مذمومًا:

١ - تعطيل أهل السنة لواجب الأمر بالمعروف والنهي عـــن المنكــر،
 وللعقوبات الشرعية لأهل الأهواء.

١ - الردود، ص٨، رسالة الرد على المخالف.

- ٢ ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة، وظهور المبطلين في المجامع.
- ٣ امتداد المحالفة إلى الأقوال والأعمال والاعتقادات، واستسلام الأمة للمبطلين.
- ٤ انتشار الشبهة وإضعاف العقيدة السليمة، والتباس السنة بالبدع\_\_\_ة
   وعدم التمييز بينهما.

حديثنا عن الإنصاف مع المحالف يبدأ بإنصاف المحالف حلافًا سائعًا من نوع ما كان يختلف فيه الصحابة ويقر رسول الله الفريقين، ويليه في الأهمية إنصاف أصحاب الخلاف المذموم من أصحاب البدع والأهواء مسن أهل الملة، ويأتي أخيراً إنصاف المحالفين من الخارجين عن الملة ومن أهل الملل الأحرى. إنصاف كلِّ فيما شرع الإسلام إنصافه فيه (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) (1).

﴿ وَلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴿ ٢٠).

وقد نجد أنفسنا أحياناً قسونا على إخوان لنا خلافهم سائغ. وأنصفنا المخالفين في أصل الملة !!!

# أولاً: حتمية الخلاف:

ينشأ الاختلاف الفكري من اختلاف الطبائع والعقول البشرية، فه\_\_\_و من طبيعة البشر أو من لوازم طبيعتهم. وقد سأل النبي الله الأمتــه ألا تملــك بسنة عامة، وألا يسلط الله عليهم عدواً من غيرهم يجتاحهم، فاستجاب الله له

١ – سورة المائدة/ الآية ٣.

٢ - سورة المائدة/ الآية ٨.

هاتين. وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يستجب له(١).

ومهما كان القدر الكوني، فإننا مأمورون شرعاً بتجنب أسباب الخلاف، ومطالبون بالحدّ من آثاره، ونقع في الإثم حين نستسلم للخـــلاف أو نعمــق حذوره بحجة أنه قدر حتمى.

وحين نزل قوله تعالى: ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم وقال رسول الله ﷺ: ﴿أعوذ بوحهك ». قال: ﴿أو من تحت أرحلكم ﴾ قال: ﴿أعوذ بوجهك ». قال: ﴿أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضك بأس بعض ﴾ قال رسول الله ﷺ: ﴿هذا أهون، أو هذا أيسر ﴾ آل

فوقوع الخلاف شرّ أهون من الإهلاك بسنة عامة، وتضييق محالات الخلاف وحسن التصرف في استيعابه وتخفيف آثاره على النفوس والقلوب أهون وأهون، وأيسر وأيسر. بل هو الواحب شرعاً وعقلاً.

وبعد أن عرض ابن تيمية الحديثين عقب قائلاً: (وهذا لأنه لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة، ولابد أن يختلفوا، فإن هذا من لوازم الطبع البشري، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك)، ويبين أن هذا ليس لنقص في الأمسة (فكل حير في غيرها فهو فيها أعظم، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم)<sup>(٣)</sup>.

## ١ - تفاوت الناس في الأفكار والميول. في الضعف والتميز:

كم يتعب في حياته من ينتظر أن يجد له نظيراً يصاحبه، بحيث يطابقه في كل الميول والطباع والأفكار.. لأن الله عز وحل جعل من البشر صفحات

١ - انظر مسند الإمام أحمد ٢٤٣/٥ الحديث رقم ٢١٦٣٠ وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه.
 ٢ - صحيح البخاري -كتاب التفسير -باب ٢- الحديث ٤٦٢٨ والآية من سورة الأنعام/ ٦٥.

٣ – الفتاوى، ١٤/٥٠١-١٥١.

متنوعة، تتفق في أشياء، وتختلف في غيرها، وجعل هذا التنوع صورة من صور قدرته عز وجل، وإنما يتقارب الناس ويتجاذبون، بسبب تعدد صور التماثل فيما بينهم، وليس بسبب التطابق. فكل مخلوق كيان قائم بذاته، أثرت فيه عوامل كثيرة من الوراثة والمجتمع والتجربة لم يتعرض لها الآحر. وكر يكون مغالياً ذاك الذي يسعى ليلوي الأعناق، ويغسل الأدمغة، ويوؤل الأمور، ليكون هو الوحيد على الحق الذي لا يتعدد!! وليكون جميع الناس مستعدين للانسجام مع طباعه، والاقتناع بطريقة تفكيره، والاهتمام بمثل ميوله.

وكم يكون ظالماً ذاك الذي يضع في فكره صورة مثالية رضيها لنفسه، وسعى لتمثلها، ثم يصر على الناس ليحملوا أنفسهم على العمل بالعزيمة، وإلا فلا حير فيهم بنظره، لأنهم لم ينساقوا وراء التصور الذي يعتقده، ولم يستحيبوا للسلوك الذي احتاره.

لم يوجد ولن يوجد في البشر بعد حيل الصحابة رضي الله عنهم من يكون سباقاً في أكثر أبواب الخير، ومصيباً في أغلب المواقف والآراء والأفكار. فلابد من حوانب ضعف، ومواطن زلل، لأن الإنسان ضعيف، ولم يكتب الله الكمال في كل شيء لأحد من خلقه، وهو الذي شاء أن يكون كل بني آدم خطاء.

ووجود جوانب بارزة في شخصية فرد معين، لا تعني خلوه من جوانب الضعف. وضعف امرئ آخر في جوانب من شخصيته، لا تعني أبداً أنه ليسس لديه أية صورة من صور التميز والبروز، بل الإنسان خليط من الضعف، ومن قابلية التقدم والبروز، ومن نال شيئاً فاتته أشياء، فلا يظنن نفسه بما ميزه الله به أنه فاق البشر، أو صار حاكما على سلوكهم، ومصدرا لتقويمهم،

و حرحهم وتعديلهم، فيصيبه كبر إبليس، ويرى نفسه مبرأ مـــن العيــوب، فيهلك نفسه، ولا يرحم ضعف الآحرين فيتحنى عليهم.

لقد وحد في الصحابة من رضي لنفسه أن يصلي المكتوبات، ويحل الحلال، ويحرم الحرام، وصرح بقوله: (والله لا أزيد على ذلك شيئا). فيشهد له رسول الله هي بقوله: (أفلح الرحل إن صدق)(۱) و لم ينظر إليه أصحابه نظرة ازدراء.

أعجبني تشبيه سمعته من أحد الإحوة، يشبه فيه نقطة ضعف الإنسان أمام إغراءات الحياة بدرجة الانصهار، فلكل إنسان درجة انصهار معينة، يهذوب عندها ويتساقط ويهوي. فهذا يضعف أمام شهوة الرئاسة والحكم، وذاك أمام شهوة المال، وآخر أمام شهوة النساء، ورابع أمام شهوة الكهر والعجب، وحامس أمام شهوة الفحر.. وتراه فيما عدا جوانب ضعفه يبسط يه بالصدقة، ويطلق لسانه بالأمر بالمعروف، ويهاجر في سبيل الله. إذا علمنها أن لكل صاحب بر باب من أبواب الجنة يلج منه أهل هذا البر، وإذا علمنها أن لكل إنسان درجة انصهار تكشف عجزه وتفضح ضعفه، عندئذ يكون تقويمنا للناس أعدل، ورحمتنا بالناس أكبر، وإعذارنا لإحواننا أكثر. وكلنا نتقلب بين ما ميزنا الله به من الضعف.

#### ٢ – اعتقاد حتمية الخلاف لا يعنى الاستسلام له ولا الاسترسال فيه :

١ - صحيح البخاري ٤٤ وموطأ مالك ٣٨٢.

والسعي للتأليف وجمع الكلمة، ووضع الخلافات في إطارها الشرعي، دون غــــلو منا أو تزيد، ودون تمييع أو تساهل، فنشتد حيث يقتضي الموقف الشدة وإن خالف هوانا، ونلين حيث ينبغي اللين وإن لم يرق لنا.

ذكر الشيخ ابن تيمية كلاماً قريباً مما سبق نقله آنفاً حول أثر الطبع البشري في الخلاف، ثم علق بقوله: (هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف، وهم عن البدعة والاختلاف. وقال: ﴿إِن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لسبت منهم في شيء﴾. وقال النبي هذا: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة .)(١)

#### ٣ - كثرة التفرق من أسباب العداوة وتسليط الأعداء:

وإن من ثمرات الخلاف إذا استرسلنا فيه، وأورينا ناره، أن يكون عذاباً محضاً ليس فيه التوسعة المرجوة للمكلفين، وإنما فيه الفرقة والتناحر، وعندئذ يسلمل على أي عدو أن يتحكم بالمسلمين ويذلهم. يقول ابن تيمية عن تجربة أهل زمانه: (وبلاد الشرق: من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها...)(٢).

(وهـــذا الـــتفريق الـــذي حصل من الأمة علمائها ومشائحها، وأمرائها وكبرائها، هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورســوله...فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا احتمعوا صلحوا وملكــوا،

١ - الفـــتاوى، ٣٨٥/٣ والآيــة من سورة الأنعام /١٥٩ والشطر الأول من الحديث عند الترمذي
 برقم ٢٠٩١ والشطر الثاني عند النسائي برقم ٣٩٥٤.

۲ - الفتاوى، ۲۲/۲۲.

فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب)(١).

ثانياً: حكمة الاختلاف:

#### ١ – الاختلاف في الفروع لا يضر :

لو شاء الله عز وحل لجعل النصوص الشرعية محكمة قطعية في دلالتها لا تحسمل توارد الظنون ولا تكافؤ الأدلة المتعارضة، غير أن لله حكمة في أن تكون الفروع والجرزئيات قابلة لهذا الخلاف. والأصل ألا يؤثر مثل هذا الخلاف طالما أن الأصول والكليات متفق عليها. يقول الشاطبي: (فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاحتلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف)".

#### ٢ – الاختلاف فيه توسيع على المكلف:

ويـــرى الزركشي في جعل الله عز وحل هذه الأدلة ظنية: قصد التوسيع على المكلفين (٣).

والخسلاف شر من وجه ورحمة من وجه، شر من جهة ما ينجم عنه من عسداوة وتفرق وعصبيات، ورحمة من جهة ما يتيحه من السعة على المكلفين إذا اتقى الناس شروره. يقول ابن تيمية: (والتراع في الأحكام قد يكون رحمة

۱ - الفتاوى، ۲۱/۳.

٢ - الاعتصام، ١٦٨/٢.

٣ – يراجع الاختلافات الفقهية، البيانوني، ص٢٣.

إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابًا سماه (كتاب الاختلاف) فقال أحمد: سمه (كتاب السعة)، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )(١).

(ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرين أن أصحاب رسول الله لله يختلفوا، لألهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأحذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة)(٢).

#### ثالثاً: كيفية تضييق الخلاف:

#### ١ – استحضار أن الأصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة :

إذا كان الاحتلاف أمرًا حتميًا، وسنة بشرية، فإن الحلاف بين المسلمين يمكن تضييقه وتحجيمه وتقليل آثاره السلبية، بالقضاء على أسباب تفجيره من بغي وتحرب، واستحضار أسباب إطفاء حذوته من وحدة القصد والأصل والطريق. يقول ابن القيم: (ووقوع الاحتلاف بين الناس أمر ضروري لابد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم، وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاحتلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والستحزب، وكل مسن المحتلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاحتلاف، فإنه أمر لابد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل

١ - الفتاوى، ١٠١/ ١٥٩ والآية من سورة المائدة /١٠١.

۲ - الفتاوى، ۳۰/۸۰.

واحدًا، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة، لم يكد يقع الحستلاف، وإن وقع كان اختلافًا لا يضر، كما تقدم من اختلاف الصحابة، في إن الأصل الذي بنوا عليه واحد، وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد، وهو النظر في أدلة القرآن والسنة، وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة.)(1).

# ٢ – الخروج من الخلاف احتياطًا للدين :

ويمكن تضييق مجالات الخلاف بما أسماه العلماء (الخروج من الخلاف)، وذلك حين تكون الأقوال في المسألة الواحدة تتراوح بين حكمين أحدهما حظر والآخر إباحة، فيكون تركه أولى – ولو كنا نرى الإباحة – مراعاة للخلاف في الحظر، واحتياطاً للدين.

ولا يرى العرز بن عبد السلام إطلاق الخروج من الخلاف بلا ضوابط فحدد له الضوابط التالية:

١ - إن كـان الخلاف بين التحريم والجواز. فالاحتناب أفضل -حروجًا من
 الخلاف-.

٢ - إن كان الخلاف في الاستحباب أو عدمه، أو الإيجاب أوعدمه، فالفعل أفضل -خروجًا من الخلاف-.

(والضابط في هذا أن مأحذ المحالف إن كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه، ولا التفات عليه، إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً شرعاً).

ثم يلخص نظرته في الخروج من الخلاف حين تتقارب الأدلة، ويكــون

١ - الصواعق المرسلة، ١٩/٢.

قـول المخالف مما يحتمل الصواب، يقول: (فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه، حذرًا من كون الصواب مع الخصم).

وحــدد طريقة الخروج بفعل ما يتوقع وجوبه، وإلا فما يتوقع استحبابه، وبترك ما يتوقع تحريمه وإلا فما يتوقع كراهته (١).

ومن أمثلة الخروج من الخلاف: ما جاء عند تعرض كتب المالكية لكراهة البسملة في الصلاة: (قال القرافي وكثير من المالكية: الورع أن يبسمل المصلي أول الفاتحة للخروج من خلاف من يرى الوجوب. وكان المازري يبسمل أول الفاتحة سراً في صلاة الفرض، فلما سئل عن عمله هذا، قال تلك الكلمة الحكيمة: مذهب مالك من بسمل لا تبطل صلاته، ومذهب الشافعي من لم يبسمل بطلانها على من صلاة قال أحدهما ببطلانها)(1).

ومن ذلك ما جاء فيما أخرجه عبد الرزاق عن عبيدة السلماني أنه قال: (سمعيت عليا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك في الفرقة).

يقـول الشوكاني: (وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد) ثم ينقل أن عـلياً لم يـرجع رجوعا صريحا وإنما قال لعبيدة وشريح: (اقضوا كما كنتم تقضـون فإني أكره الخلاف) وبعد عرض اختلاف الفقهاء في المسألة يقـول الشوكاني: والأحوط احتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمــور

١ - انظر قواعد الأحكام، ١/٢١٥-٢١٦.

٢ - نقلاً عن كتاب: ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين ١٨٧-١٨٨.

المشتبهة، والمؤمنون وقافون عندها أي عند الأمور المشتبهة-)(١).

ولذلك كان الليث بن سعد يقول: (إذا جاء الاحتلاف أخذنا فيه بالأحوط)(٢).

#### ٣ تضييق الخلاف بتجنب أسبابه:

كسثيراً ما نحد أنفسنا في مجالس حوار، يطول فيها الحديث بين الطرفين المستحاورين، ونلاحظ أن هسناك شيئاً مفقوداً يحول دون فهم كل طرف للطرف الآخر، وكأن بينهما حدراً غليظة تمنع وصول الرسالة، وكأن الأفواه تتحرك والآذان في صمم، وأحيراً ينفض المجلس كما ينفض كل مرة، ونحسب أنسنا عسلى شيء، و الحسرة تعتصر الأفئدة على الأوقات الضائعة والطاقات المهدرة والعقول الإسلامية التي لم تتعلم بعد كيف تتحاور، وكيف ترسل وكيف تستقبل، وكيف تفهم بدقة، وكيف توصل ما تريد بالتحديد، وكيف يكون مسار الحديث محكوماً بمنطق العقل وهداية الشرع وأدب العلم. ومن يكون مسار الحديث محكوماً بمنطق العقل وهداية الشرع وأدب العلم. ومن الأغلب تلك المحاورات الحلافية التي تعمق الحلاف، ومن هذه السمات البارزة للخلاف الذي لا تنقضى أسبابه:

#### أ- الاختلاف حول لفظ قبل الاتفاق على تعريفه :

فقبل تحديد ماهية الشيء أو حقيقته أو دلالته أو التصور المشترك عنه نحد أنفسنا نبادر إلى الاختلاف حول حكمه أو صلاحيته أو أهميته. ولذلك يتبين لنا في كثير من الحالات أن الخلاف إنما كان خلافاً لفظياً.

١ - نيل الأوطار ٢/٤/٦-٢٢٥.

٢ - جامع بيان العلم ٩٠٦/٢ - النص رقم ١٦٩٦.

#### ب- الاختلاف حول المثال قبل الاتفاق على القاعدة :

فالمـــثال جزئية، والقاعدة كلية، فالأصل أن تناقش الأصول قبل الانزلاق الى دقـــائق الفروع، فليست المشكلة إن كان (فلان) يحكم بكفره أم لا، وإنما المشكلة أنــنا لم نتفق أولاً على نوا قض الإيمان، وينتقد إنسان منهج عمل جماعــة وطريقــتها في التربية والإعداد قبل أن يناقش فكرة العمل الجماعي وأهدافــه وفوائــده وحكمه. ويطلق لفظ (البدعة) ولم يعلم المتحاوران معنى البدعة وتعريفها ليكون الخلاف على أمثلتها لاحقاً للاتفاق على حقيقتها.

# ج- الاختلاف في حل مشكلة قبل التشخيص الكامل للمشكلة :

ترى الجميع متفقين على أن المسلمين في العالم يعانون من مشاكل كثيرة، وحين تناقش الأولويات لحل هذه المشاكل تطرح الحلول التالية: الستكافل الاجتماعي- القضاء على البطالة- محاربة التصوف- نشر العلم-تصحيح العقيدة - الدعوة إلى الجهاد- نشر الوعي السياسي- هذيب الأحلاق-...ثم لا نتفق على حل من هذه الحلول، بسبب أننا لم نتفق على تشيخيص مشترك للمشكلة يحدد الأسباب ويوضح الدوافع ويبحث عن الجذور ويقرر الأولويات.

#### د- الاختلاف في التقويم قبل الاتفاق على ميزان التقويم :

 شيئاً لأنه لا يهتم بالسنة، ولا يقضي على الخرافات، ولا يفضح الشيعة. والجماعة الفلانية حدمت وقدمت وربت، وفي نظر آخرين شوهت الدين، وتعاملت مع الأعداء، وما أرادت إلا الوصول إلى الحكم باسم الدين. فهل نحكم بالظنون وهل نحكم أهواءنا وهل نتهم النوايا؟ وهل نحكم بسقوط أحد لزلة وقع فيها؟...كل هذه موازين في التقويم يجب أن يتفق المتحاورون عليها قبل الحكم ثم الاختلاف على أشخاص ومواقف.

# هـــ الاختلاف حول الشخص قبل مناقشة فكرته المطروحة للبحث :

فقد تعودنا أن نقبل من إنسان كل شيء، أو نرفض منه كل شيء. نقول لإنسان قال جمال الدين الأفغاني كذا. يقول: لكنه ماسوني. وتعرض فكرة أعجبتك في كتاب، فيقال لك ولكن صاحب الكتاب يكره الغزالي. وتقول قال ابن القيم كذا، فيقال لك أريد قول غيره، فهذا تلميذ ابن تيمية. وهكذا نجد أنفسنا نزن الحق بالرحال، بدل أن نزن الرحال بالحق، وندع البحث عن الحقيقة لمجرد اتخاذنا موقفاً مسبقاً من الناطق بها، ويصبح الباطل على ألسنة أحبابنا حقاً، والحق على ألسنة مخالفينا باطلا، ويصعب علينا أن نقر بالحق المحله، أو أن نذكر التعديل مع التجريح على الأقل.

وهكذا تبقى مجالس حوارنا طرحا للحلاف دون الوصول إلى اتفاق، ورفعاً للأصوات والهاماً للنوايا وتنازعاً على استلام ناصية الحديث وتبريراً لأخطائنا حتى لا نعترف بها، وتحدثاً عن أنفسنا أكثر من الحديث عن المبادئ والقيم والأفكار، وانتقالاً إلى موضوع حديد ولم نستكمل الذي قبله.. حوار مسن هذا النوع يحافظ على استمرارية الخلاف باستمرار أسبابه، وبالعودة إلى حذور الخلاف تقل صوره وتضيق مساحته.

#### اختلاف الموقف من المخالف تبعاً لنوع الخلاف :

الناظر في اختلاف العلماء يلاحظ أن اختلافهم يندرج تحت ثلاثة أنواع: ١ - اختلاف تنوع: يؤدي إلى التكامل وقد يكون كله مقبولاً ومطلوبًا، لأنه اخــتلاف ليس على سبيل التعارض والتضاد، ومثل هذا لا يعترض فيه على المخالف، ولا ينكر عليه، ولا يخطأ ولا يؤثم.

والمختلفون اختلاف تنوع يشتركون في الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كما اشتركت الأنبياء بالتوحيد لله والإسلام له، واختلفت في بعض الشرائع، يقول ابن تيمية: (فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمترلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها، ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة، وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمترلة ما تنوعت فيه الأنبياء) ثم ذكر أنواعاً من اختلاف التنوع، قال بعدها: (وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة في المنتقدة عنه الأنبياء) على ذلك يصدق بعضهم بعضاً)(١).

ومن أمثلة التنوع ما يرد من الأقوال في التفسير، وكل قول قد يكون مسرادفاً أو مكملاً أو على الأقل غير متعارض مع الأقوال الأخرى ويمكن أن تكون كسلها صحيحة، وقد ذكر ابن تيمية من أمثلة هذا النوع: (أن يقول أحدهم الصراط المستقيم: هو الإسلام، ويقول الآخر: هو السنة والجماعة، ويقول الآخر: هو القرآن، ويقول الآخر هو: طريق العبودية، فإن هذا تنوع

۱ - الفتاوي، ۱/۱۱-۱۲۱.

في الأسماء والصفات التي يبين بها الصراط المستقيم...وليس بينها تضاد لا في اللفظ ولا في المعنى)(١).

ومن اختلاف التنوع ما يوفق الله إليه كل امرئ أو فرقة أو طائفة من الناس من أنواع البر التي تعتبر بمجموعها متكاملة لا متضادة. اعترض أحد العباد على الإمام مالك عدم اشتغاله بالعزلة، فكتب إليه مالك يقول: (إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة و لم يفتح له في الصدوم، وآخر فتح له في الصدقة و لم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في المحاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فُتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر)(٢).

وقد كان مثل هذا النوع من الاختلاف يجري بين الصحابة منذ عهد النسبوة. وكمثال على ذلك، يروي ابن مسعود يقول: سمعت رجلاً قرأ آية، وسمعت النبي في يقرأ خلافها، فحئت به النبي في فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (٣).

٢ – احستلاف تضاد لكنه سائغ: فهذا من باب تنوع الاحتهادات في المسألة الواحدة ويحتملها النص الشرعي، ولا يمكن القطع بتخطئة أحد الاحتهادات، لكسن قد يغلب على الظن ترجيح أحدها والعمل به، غير أنه لا يعترض على الآخد بالمرجوح في ظننا، ولا ينكر عليه، ولا يؤثم ولا يحتقر ولا يبدع ولا

۱ – الفتاوی، ۱۹/۱۳۹–۱٤۰.

٢ - سير أعلام النبلاء، ١١٤/٨.

٣ - صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب٥٥، الحديث ٣٤٧٦.

يفسق ولا يكفر ولا يُعادى ولا يوالى مخالفه لأجل المحالفة، ولا يشنع عليه، وإنما يمكن التناصح والتحاور في حو أخوي لتوحيد الفهم -إذا لم يخش حدوث فتنة أو مفسدة- وهذا النوع هو الذي قد يلتبس بالذي يليه على طلبة العلم، فيحتلف موقفه من المحالف تبعًا لذلك.

أشار ابن تيمية إلى أن الصحابة اختلفوا في بعض مسائل العقيدة مع بقاء الجماعة والألفة -: (كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد الله ربه قبل الموت)، بالإضافة إلى ما اختلفوا فيه من المسائل الفقهية، يقول: (وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعًا، ومنها ما المصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف، والآخر مؤد لما وحب عليه بحسب قوة إدراكه) (۱). ويبين أن مثل هذه المسائل سواء قطعنا بتخطئة أحد القولين أو رجح عندنا خطؤه: يسوغ بيان خطأ المخطئ ويعذر المخطئ باتباع ما بان له وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته (۲).

٣ - احستلاف تضاد غير سائغ: وهذه وجه الحق فيها مقطوع بصوابه، والقول الآخر مقطوع بتخطئته لمخالفته أصول الإيمان أو بعضها، أو لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة، أو لمخالفته إجماعاً، أو لمخالفته نصاً ظاهر الدلالة والحجية ولا يعارضه إلا أقوال الرجال...ومثل هذا النوع يبين خطؤه ويعلم الجاهل، وتزال شبهة المتعلم، وينكر على الداعية إلى القول الخاطئ، ويحكم على الفرقة التي تتبناه بالكفر أو البدعة أو الفسق أو الضلال، وتُعامل عما

۱ – الفتاوى، ۱۲۳/۱۹.

۲ - انظر الفتاوى، ۱۲۳/۱۹-۱۲۲.

يناسب حكمها من العقوبة بالقتل أو التعزير أو الهجر.. والمواقف الشديدة من هذه الفرق والاعتقادات ودعاتها مقيدة بقيد قوة أهل الحق وقدرتهم على بيان الحق دون مفسدة أكبر تصيب البلاد أو العباد. ولا يتخذ موقف شديد بالتأثيم والتبديع والتكفير من الأتباع والعامة أو من شخص بعينه حتى يزال علده وتُقام عليه الحجة، ويستيقن بطلان ما هو عليه، فإن أصر بعد ذلك استحق التبديع إن كان ما هو فيه بدعة، واستحق التكفير إن كان ما هو فيه كفر.

### أنواع من الخلاف في الأحكام:

هناك أحكام تتفاوت فيها فتاوى المجتهدين والمذاهب تفاوتاً يقتضي نوعاً من البحث لتحرير المسألة أو الأحذ بالأحوط حروجاً من الخلاف لمن لم يجد الوقست الكسافي أو القسدرة الكافية للترجيح والاحتيار، ومن هذه الأحكام المتباعدة مثلاً:

- ١- مـا هو واحب عند البعض، سنة عند آخرين: كالتسليمة الثانية
   في الصلاة واجبة عند الحنابلة.. سنة عند غيرهم.
- ۲- ما هو حرام عند البعض، مكروه عند آخرين: كصلاة النافلة التي ليسس لها سبب عند الزوال أو الشروق أو الغروب حرام عند الأحناف، مكروهة عند الآخرين.
- ٣- مـا هو سنة عند البعض، مكروه عند آخرين: كدعاء الاستفتاح
   مكروه عند المالكية، سنة عند الشافعية والحنابلة والحنفية.

- ٤- ما يبطل العبادة عند قوم، ولا يبطلها عند آخرين: كترك التشهد الأخير يبطلها الصلاة عند الشافعية والحنابلة، ولا يبطلها عند مالك وأبي حنيفة.
- ما هو فرض لا تصح العبادة إلا به، وعند آخرين حرام يعاقب فاعله: كقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى: ركن عــند الشافعية والجنابلة تبطل الصلاة بتركها، حرام عند الجنفية يأثم قارئها، مكروهة عند المالكية(١).

فالأحكام المتفاوتة بين الأمر الجازم بالفعل (الوجوب) وبين الأمر غير الجسازم (الندب) يعمل بها احتياطاً، وكذلك الأمر الجازم بالترك (التحريم) والأمسر غسير الجازم بالترك (الكراهة) يترك هذا الأمر احتياطاً، أما حين يكون التفاوت بين جزم بالفعل وجزم بالترك، كأن يكون واجباً عند قوم، حراماً عند آخرين، فهنا ينبغي الترجيح أو اتباع من يوثق بعلمه في ذلك، ومثل هذا النوع من الخلاف المتفاوت بهذه الصورة قليل بالقياس إلى غيره.

# رابعاً: عدم إعطاء الفروع حكم الأصول:

مسائل ديننا في الفقه أو العقيدة كلها بمترلة واحدة من حيث نسبتها إلى الميراث العلمي لفقهيات هذا الدين ما لم تكن من الأقوال الضعيفة الشاذة التي لا يعتد بها.

#### 1 - قيمة إدراك منظومة الأولويات:

ثم إن هـذه المسائل تنتظم في سلم أولويات بحسب الأهمية والخطورة وليسس المقصـود بترتيبها الأخذ ببعضها من أعلى السلم والاستغناء عما في أدناه. وإنما تظهر أهميتها عند تعليم داخل في الإسلام أو حديث هداية، فما

١ - هذه الأقسام الخمسة وأمثلتها من كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين انظر ١٨-٤٣.

يبدأ به لا شك أنه الأهم، ولا يعقل البدء ببعض النوافل قبل أركان الإيمان والإسلام. وتظهر قيمة هذا الترتيب للأولويات عند تعارض المصالح، كأن يكون لم يرز أحداً من فترة طويلة، وعنده ساعة فراغ فلا شك أن صلة الرحم مقدمة على زيارة صديق، وكلاهما طاعة. كما تظهر قيمة هذا الترتيب في النظر إلى موقع المسألة من السلم عند الاختلاف. هل هي من المسائل التي يهجر المخالف فيها، أو ينكر عليه، أو يُسكت عنه بلا إثم...وهكذا سنجد أنفسا أمام كليات لها الأولوية، وجزئيات يسوغ فيها الخلاف، بين أصول مشتركة بين كل المسلمين، وبين فروع قد يخالف فيها بعض المسلمين بعضاً الأصول. وإلا فإن من يدعي أن لها نفس الأحكام ويتخذ من المخالف في أي الأصول. وإلا فإن من يدعي أن لها نفس الأحكام ويتخذ من المخالف في أي مسنها نفس الموقف فإنه يدعو إلى مزيد من تفريق الأمة، لأنه سيفاصل على الفروع كما يفاصل على الأصول، وسيكون ولاؤه مقصوراً على موافقيه حسى في أصغر الفرعيات لألها كلها عنده بمترلة واحدة. وهذا لم يقل به أحد من علماء الأمة.

### ٢ - مفهوم الأصول والفروع عند ابن تيمية :

يبين ابن تيمية معنى الأصول والفروع سواء أكانت من العقائد أم من الأحكام العملية-الفقهية: (الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، والدقيق مسائل فروع، فالعلم بوجوب الواجبات، كمباني الإسلام الخمس، وتحريم المحسرمات الظاهرة المتواترة) يشبه هذه الواجبات العملية بالواجبات الاعستقادية (كالعلم بأن الله على كل شيء قدير، وبكل شيء

عليم، وأنه سميع بصير، وأن القرآن كلام الله، ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة).

فاعتبر الأصول من النوعين: -ما كان جليلاً- وما كان ظاهراً معلوماً للمسلمين- وما كان متواتراً ومجمعاً عليه.

ويبين حكمها: (ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر، كما أن من جحد هذه كفر) (١).

وهمذا يكون قد أضاف وصفًا حديدًا للأصول الجليلة ألها التي يكفر حاحدها، سواء أكانت من العملية أو العلمية.

### ٣ - مثال من فضول العلم:

وبالمقابل يضرب الشوكاني مثلاً بخلاف العلماء حول (المعدوم مكلف أم لا؟)، وذكر الحلاف الكلامية فيها ثم قال: (وتطويل الكلام في هذا البحث قليل الجدوى، بل مسألة الخلاف في كلام الله سبحانه وإن طالت ذيولها، وتفرق الناس فيها فرقاً وامتحن بها من امتحن من أهل العلم، وظن من ظن أنها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لها كبير فائدة، بل هي من فضول العلم، ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها) (٢).

۱ - الفتاوي، ۲/۲۵-۰۷.

٢ - إرشاد الفحول ص٣٣. وهذا وإن صح ابتداءً إلا أنه إذا تكلم أحد في ذلك بباطل فلابد لأهل الحيق أن يردو عليه باطله صيانة للأمة عن الافتتان بذلك الباطل. فيكون لهذا الرد حينئذ كبير فائدة ولا يعد من فضول العلم. وهذا هو ما فعله كبار أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله..

ولا شك أنه يعني عدم إثارة الخلاف في كلام الله، ولا ينفي تعليم العقيدة الصحيحة بشأنه، كما لا يعتبرها من الأساسيات، وإنما هي شبهة فلسفية ألقيت ولابد من الرد عليها لمن وقعت في قلبه الشبهة، ولا حاجة لطرح وجوه الخلاف فيها عند من لا يهمه.

### عاج إليه الناس معلوم ومقطوع به :

ويبسط ابن تيمية المسألة ليبرز أن الخلاف على وجه الحقيقة، إنما هو في أمسور قليلة هي الفروع وهي قليلة الوقوع، وهي التي يقع فيها التراع ويُعتمد فيها على الظن الراجح -وذلك عند جوابه على من يقول بأن الفقه مبني على الظسنون-. أما ما لا يستغني الناس عنه فأكثره معلوم عندهم ومقطوع به، يقول: (جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بما هي ثابتة بالنص أو بالإجماع، وإنما يقع الظن والتراع في قليل مما يحتاج إليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير من مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة، وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به) (١).

والشاهد من هذا المقطع أنه فرق بين نوعين من المسائل ليسا على درجة واحدة (قطعي وظني).

#### عدم إشغال الناس بالتفاصيل والمسائل الدقيقة :

ويوجه ابن تيمية إلى صرف العامة عن المسائل الدقيقة والتفاصيل الستى

۱ – الفتاوي، ۱۱۸/۱۳.

تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ولعل القارئ يلاحظ معي أن كثيراً منا يأخذه الحماس ولا يطرح إلا التفاصيل المختلف عليها، ولا يبالي بما يستتبع ذلك من فُرقة محرمة.

#### ٦ - المنع من إثارة الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة :

ولقد كان من أساليب الأعداء وما زال، إثارة بعض الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة ليختلف الناس حولها ويتفرقوا عليها، ولذلك يمنع ابن تيمية من نقل مثل هذه الأقوال -لا للذم ولا للاتباع- ويضرب مثلاً بمسألة تنازع فيها العلماء: هل يعتق ولد الزنا بالملك؟ يقول: (ومثل هذه المسألة الضعيفة ليسس لأحد أن يحكيها عن إمام من أثمة المسلمين، لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها، فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة وأتباع الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة، حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة، ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد) (٢).

#### ٧ - الذي لا يميز يدرك بعض الحقيقة ويظنها كامل الحقيقة :

هـــذا الاستيعاب الشامل لمسائل الخلاف، وتمييز حليلها من دقيقها تحصر حــالات الاخــتلاف، ويغــلب على الناس الإعذار والإنصاف في كثير من

۱ – الفتاوي، ۲۳۷/۱۲.

٢ - الفتاوي، ١٣٧/٣٢.

المواقف. أما الذين لا يميزون الفرق بين المسائل وقد يعطون للجزئيات الأهمية التي لم تأخذها عندهم بعض الكليات، فقد ضرب الغزالي لهم مثلاً طريفًا يبين ميسزة العارف المحيط بالمسائل على الجاهل ضيق الأفق الذي لم ير إلا بعض الحقيقة فظن ألم كامل الحقيقة. يذكر (أن ثلاثة من العميان أدخلوا على فيل وضع أحدهم يده على رجله، ووضع فيل وضع أحدهم يده على رجله، ووضع الآخر يده على ذيله، ووضع الثالث يده على بطنه، فلما خرجوا سألوهم: ما الفيل؟ فقال الأول: الفيل كسارية المسجد. وقال الآخر: الفيل كخرطوم طويل به شعر كثيف. وقال الثالث: الفيل الجبل العظيم الأملس.. فأدخلوا من مسرة أحرى على الفيل، وأمسكوا بجميع أجزائه، وعندها ضحكوا من تعريفاتهم السابقة للفيل، واستطاعوا أن يصفوه على حقيقته) (۱).

ونضيف إلى المثل ألهم فرقوا بين موقع الرأس وموقع الذيل، وبين أهمية العين وأهمية الشعر، وبين ما يمكن أن يزول ويبقى اسمه فيلاً (كما لو قطعوا أذنيه وذيله وشعره)، وبين ما لو زال يزول معه اسم الفيل. وكذلك المسائل الشرعية: فمن الأقوال والأعمال ما ينقض الإيمان، ومنها ما يوقع صاحبه في الحرام، ومنها أصول وفروع.. ومكروه ومباح..

#### ٨ – رد الفروع إلى الأصول :

إن الفقــه المميز للأصول يعين صاحبه على الاحتكام بالفروع إلى هذه الأصــول، فيكتشــف الزيف من تعارضه مع الأصول ومناقضته لها أو عدم

١ - نقـــالاً عن مجلة البيان (العدد٨٩): معوقات الحوار للأستاذ محمد بدري حيث عزاه إلى الغزالي
 في الإحياء.

اتساقه معها، أما إذا حصل الخلط فجعل الفروع أصولاً أو جعل الكل أصولاً، فإنه لا شك سيورث اضطراباً في التقويم وخللاً في التفكير وطيشاً في السلوك.. يقول ابن تيمية: (لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجرئيات، ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجرئيات، فيتولد فساد في كذب وجهل في الجرئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم) (۱).

#### 9 - عدم الاشتغال بملح العلم وما ليس وراءه عمل:

ويؤكد الشاطبي على التمييز بين ما هو من صلب العلم، وما هو من ملحه، ويعتبر صلب العلم (ما كان قطعياً مُلكحه، وما هو لا من صلبه ولا من ملحه. ويعتبر صلب العلم (ما كان قطعياً أو راجعاً إلى أصل قطعي)، ويحذر طالب العلم من صرف جهده إلى ملح العلم لقلة نفعها وخاصة إذا لم تعرض على الأصول، وضرب لذلك أمثلة: (تخمينات الباحثين عن حكمة كل عبادة، الاستكثار من طرق الحديث لتكثير الشيوخ، الاستشهاد بالشعر في العقائد الشيوخ، الاستشهاد بالشعر في العقائد والأحكام، الخلاف الذي لا ينبني عليه عمل...) ويقول عن المسائل التي يختلف فيها فرع عملي: (لا فائدة تجني ثمرة للاختلاف فيها) (٢).

١ - منهاج السنة، ١٩/٣ طبعة مكتبة الرياض الحديثة.

۲ – الموافقات، ۲/۱، وانظر ۷۷–۸۸.



# الغطل الثانيي

# العدل والإنصاف

### بالعدل تستقيم دنيا الناس:

كما طلب الله عز وجل منا إصلاح آخرتنا فقد طلب منا إصلاح دنيانا، وفيما يعود نفعه على عامة الناس يفضل للقيام بأمورهم من يصلح لهم دنياهم وإن كان هو في نفسه ربما أفسد آخرته ويستبعد الرجل الصالح عن تولي أمور الناس إن كان يفسد دنياهم ويصلح آخرته ولا شك أن الرجل الصالح المقيم لمصالح الناس أولى إن وجد وعن هذا الأصل عبر ابن تيمية بقوله: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل، الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة) (١).

وإذا عمل الناس بالشرع تحقق العدل (فالشرع هو العدل، والعدل من الشرع، ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع.. فإن هذا الشرع المترل كله عدل ليس فيه ظلم ولا جهل) (٢).

۱ – الفتاوى، ۱٤٦/۲۸.

۲ - الفتاوى، ۳۶۶/۳۰.

# الشرع عدل كله: مع الربّ . والنَّفس . والنَّاس :

ميز القاضي أبو بكر بن العربي بين العدل مع الرب ومع النفس ومع السناس، فقال: (العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واحتناب مناهيه.. وبين العبد وبين نفسه بمزيد من الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات.. وبين العبد وبين غيره بالإنصاف) (١).

وفي قوله تعلى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى (٢) ، يقلول ابن تيمية: (وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهلو بغلض مأمور به، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد لهى صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم، بل يعدل عليه (٣).

### إذا أنصفنا أهل الذمة، أفلا ننصف أهل الملة؟..

هـــذا العدل الذي نطمح أن نعيده بين المسلمين، وذاك الإنصاف الذي نأمل أن يعم بين المختلفين من أهل الملة الواحدة، قد كان المسلمون يعاملون به أهل الذمة، يُذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على البصرة عدي ابــن أرطأة يوصيه، ونقتطف من رسالته بعض المقاطع، يقول: (ثم انظر مَن قبــلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأحْـر عـليه مـن بيت مال المسلمين ما يصلحه...وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمـنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس

١ - فتح الباري ٥٨٩/١٠ - كتاب الأدب - باب٥٦ من شرح الحديث ٦٠٦٣.

٢ - سورة المائدة/ الآية ٨.

٣ - منهاج السنة النبوية، ١٢٧/٥ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.

فقال: ما أنصفناك، أن كنا أحذنا منك الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك، قال: ثم أحرى عليه من بيت المال ما يصلحه) (١).

ويذكر في مواقف ابن تيمية السامية في الإنصاف حتى مع غير المسلمين أنه حين سعى بإطلاق سراح أسرى المسلمين من التتار وعلم أهم لن يطلقوا معهم أسرى أهل الذمة، أصر على إطلاق الجميع معاً وقال: (بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، فإنا نفكهم، ولا ندع أسيراً لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة) (٢).

### الإنصاف حلية أمة الشهادة:

الدين السني جعل الله من مقاصده إخراج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، لابد أن يتحلى أتباعه بالعدل والإنصاف مع العدو والصديق، ومع المسلم والكافر، ومع الموافق والمخالف، يقول ابن القيم: (والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل حصوصًا من نصب نفسه حكمًا بسين الأقسوال والمذاهب، وقد قال تعالى لرسوله: (وأمرت لأعدل بينكسم) (٣)، فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريسبه وذوي مذهبه، وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، ويترل بتروله، ويدين بدين العدل والإنصاف...) (٤).

١ - أحكام أهل الذمة لابن القيم، تحقيق د. صبحي الصالح ٣٨/١- دار العلم.

٢ - حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد هجت البيطار، ص١٥، عن الرسالة القبرصية لابن
 تيمية..

۳ – الشورى: ۱۵.

٤ - إعلام الموقعين، ١٢٧/٣.

## البعد عن الإنصاف أفسد القلوب وأوقع في الإجحاف:

وإنــه لمفســـدة لطـــالب العلم أن يغلب عليه روح التتبع للخلافيات، والانتصاب للمناظرة فيها والمحادلة عنها، إلى أن تفسد عليه قلبه وتعكر عليه إجلاصه. وقد قضى الغزالي قدراً كبيراً من عمره في دراسة الفلسفة ومعرفة مقاصدها إلى أن حاز قدم السبق فيها بشهادة أصحابها، ثم بدأ يبرز تمافتها وتناقضها ويخوض حرباً كلامية مع أصحابها، بالإضافة إلى أجواء الجدل التي كـان يعيشـها الفقهاء في زمانه، يقدم تجربته لطالب العلم ناصحاً وموجها فيقول: (وأما الخلافيات التي أحدثت في هذه الأعصار المتأخرة، وأبدع فيها من التحريرات والتصنيفات والجادلات ما لم يعهد مثلها في السلف فإياك وأن تحـــوم حولهـــا، واحتنبها احتناب السم القاتل، فإنها الداء العضال، وهو السذي ردّ الفقهاء كسلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة)، وهي لم تكن عند السلف لأهم كانوا مقتصرين على الأصول والمنابع ولم تتنازعهم أقوال الـرجال، ولم تفرق بينهم، ولم يجعلوها مادة للخصومة والجدال، (فاقبل هذه النصيحة ممسن ضيع العمر فيه زمانًا، وزاد فيه على الأولين تصنيفاً وتحقيقاً وحـــدلاً وبيانـــاً، ثم ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهحـــــره واشتغل بنفسه) <sup>(۱)</sup>.

وإن كـان الغـزالي في انطوائه على نفسه هجر الجدل والخلافيات لكنه انتقل إلى العزلة والصوفيات، حتى آل به الأمر آخر عمره إلى كتب السنة.

والخطير في إجحاف الجهال وبعض العلماء ما يحصل من التلبيس عليهم بتصوير ظلمهم طاعة وعدوانهم حمية، يقول ابن تيمية: (وكذلك العمل،

١ - الإحياء، ١/١٤.

فصاحبه إما معتد ظالم، وإما سفيه عابث، وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، ويكون من باب الظلم والعدوان) (١).

## الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف:

إذا لم يطمئن المناظر إلى إنصاف مناظره فإنه لن يتقبل حجته مهما كان بيانــه فيها وتدليله عليها، وربما كان الإنصاف وحده أنسب وسيلة لاستمالة الخصم وكسب قلبه والتأثير فيه، ولقد رأى ابن تيمية أن إنصاف أهل الكتاب نزل في القرآن بالتصديق بما جاءت به الرسل، والإشارة إلى ما في كتبهم من تبشير ببعثة النبي في وما فيها من تبديل وتحريف (حتى إذا سمع ذلك الكتابي العـالم المنصـف وحـد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان، والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف) (٢).

ويجب على كلا الطرفين ألا يشغلوا أنفسهم بالجزئيات والتفاصيل التي يسعهم الخللاف فيها فينصرفوا عما هو ألزم وأحوج من المسائل الواقعة أو قريبة الوقوع: (فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من الوقائع، أو ما يغلب وقوعه كالفرائض، ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاء المسائل التي تعم البلوى بالفتوى فيها، بل يطلبون الطبوليات التي تسمع فيتسع على الجدل فيها كيفما كان الأمر) (٢).

١ - الفتاوى، ١/١٤.

۲ – الفتاوی، ۱۰۸/۶ – ۱۰۹.

٣ - الإحياء، ١/٣٤.

ولـ ثلا تـ تحول المـ ناظرة إلى حدال عقيم فقد رأى العلماء أن يكون المتـ ناظران متقاربين في المترلة والعلم، ومتصفين بالإنصاف، حتى يكون الحق غايستهم، والصواب مرادهم لذلك قيل: (لا تصح المناظرة، ويظهر الحق بين المتناظرين، حتى يكونا متقاربين أو مستويين في مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل والإنصاف، وإلا فهو مراء ومكابرة) (١).

ويرى الأستاذ عمر عبيد حسنة فيما رأى من (البصائر):

(.. إن الخلف إذا لم يضبط باخلاق وآداب، إذا لم يضبط بدين وخلوف من الله، فسوف يؤدي إلى التراع.. قد يكون المطلوب منهم ألا يتعلموا أساليب الوفاق فقط، بقدر ما يطلب إليهم أن يتعلموا آداب الاختلاف وأصوله...).

(إن الستفكير بضرورة أن يكون الآخرون نسخة مكررة عنا هو طريق المهالك المعاند للطبيعة في الخلق. إن الذي يريد أن يكون الآخرون نسخة عنه إنما يحكم بإلغاء الآخرين وإعدامهم فعلاً..) (٢).

### ندرة الإنصاف:

في أجواء الخلاف والمناظرات والتعصب وأهواء النفوس ينعدم الإنصاف، وقد كان الإمام مالك يشكو من أهل زمانه قائلاً: (ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف) (٣).

١ – جامع بيان العلم وفضله، ٩٧٢/٢، النص ١٨٥٢.

۲ – حتى لا تكون فتنة ص٣٠٨–٣١٠.

٣ - جامع بيان العلم، ١٣٢/١ طبعة دار الكتب العلمية ١٩٧٨.

### الإنصاف هو الأقرب للتقوى:

إن الذي يخوض غمار المسائل الخلافية ويصطدم بأهلها أو يصادمهم كما، إن كان غرضه التقوى وإظهار الحق فإن من التقوى ألا يفرق الصفوف ولا يفسد القلوب، وخاصة حين تكون مفسدة التفريق ناجمة عن نزاع فيما يسع الأمة الخلاف فيه كما وسع السلف، فيسعه السكوت كما وسعهم، أو يسعه النصح بالحسن. إن المبتغي لرضا الله، والمنبعث عن دوافع التقوى، يجد الجواب في كتاب الله (اعدلوا هو أقرب للتقوى) (1).

١ - سورة المائدة / الآية ٨.



## الغصل الثالث

# معاناة أمل العلم من قلة الإنحاف

# ١ - معاناة الشاطبي من التجريح:

مسن خسلال محتمع المسلمين في الأندلس في قلب القرن التاسم الهجري يحدثنا الشاطبي عن تجربته مع أبناء مجتمعه، ونستشف من حلالها ما الذي كان يسنخر في بانيان المحتمع الأندلسي قبل أن يتهاوى ويسقط، ونكتفي بمقتطفات مما ذكره في مقدمة كتابه (الاعتصام) عن تجربة شخصية له، حيث كان يرى الناس وقد اعتادوا على مخالفة السنة، فعزم على أن يدعوهم إلى السنة بالتدريج، يقول: (فقامت على القيامة، وتواترت على الملامة، وفوَّق إلى ا العتاب سهامه، ونُسبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلتُ مزلة أهل الغسباوة...ف تارة نُسبتُ إلى القول بأن الدعاء لا ينفع، ولا فائدة فيه، كما يُعسزي إلى بعسض الناس بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة -حالة الإمامة-...وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضى الله عـنهم، بسـبب أيى لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة...وتارة أضيف إلى القول بجواز القيام على الأئمة، وما أضافوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة...وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، وإنما حملهم على ذلك أن التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعسداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه -وإن كان شــاذًا-...وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله وسبب ذلك أبي عاديت بعض

الفقراء -يقصد الصوفية- المبتدعين المحالفين للسنة، المنتصبين -بزعمهم-لهداية الخلق...وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة، بناء على أن الجماعة السيّ أمر باتباعها -وهي الناجية- ما عليه العموم، ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي هذه وأصحابه والتابعون لهم بإحسان...) (١).

### ٢ – معاناة ابن بطة من التصنيف:

ويعرب الشاطبي نفسه بتجربة ابن بطة مع أهل زمانه -في قلب القرن السرابع في خراسان- ناقلاً عنه ما حكاه ابن بطة عن نفسه حيث يقول: (عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين، والعارفين والمنكرين، فإني وحدت بمكة وحراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بما موافقاً أو مخالفاً، دعاني إلى متابعته على ما يقوله، وتصديق قوله والشهادة له.

- فــإن كنت صدقته فيما يقول وأحزت له ذلك -كما يفعله أهل هذا
   الزمان- سماني موافقًا.
  - وإن وقفت في حرف من قوله، أو في شيء من فعله، سماني مخالفاً.
- وإن ذكـــرتُ في واحـــد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد، سماني خارجياً.
- وإن قــرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني مشبهاً.. وإن كان في الرؤية سمــاني ســالمياً.. وإن كــان في الإيمان سماني مرحئياً، وإن كان في الأعمال سماني قدرياً، وإن كان في المعرفة سماني كرامياً، وإن كان في

١ - الاعتصام، ١/٢٧-٢٨.

فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبياً، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضياً.

- وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أحب فيهما إلا بهما سماني ظاهـرياً.. وإن أحبت بتأويل سماني أشعرياً.. وإن جحدهما سماني معتزلياً.
- وإن كان في السنن: مثل القراءة سماني شافعياً.. وإن كان في القنوت سماني حنفياً.. وإن كان في القرآن سماني حنبلياً.
- وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في الحكم والحديث محاباة- قالوا: طعن في تزكيتهم...

ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى..)

ويعلل الشاطبي سبب حروج الناس عن السنة ومعاداتهم لأهلها فيقول: (بــل ســبب الخــروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف) (۱).

### ٣ - معاناة ابن تيمية من الكائدين، وسماحته البالغة:

وقد تعرض ابن تيمية إلى كثير من الأذى من علماء زمانه ومن كثير من الفرق والمذاهب، ومن يراجع ترجمته وقصة حياته يجد رحلة طويلة من المعاناة مسع عدو من الخارج يجاهده بالسنان، ومع أهواء النفوس من الداخل يدافعها بالسبيان، ولأنه يعلم غيرة الأتباع على شيخهم فقد كان يخشى أن يدفعهم

١ - الاعتصام، ٢٩/١.

حبهم له إلى الإساءة إلى الآخرين من العلماء الذين كانوا قد تكلموا فيه لدى السلطان حتى سحن وأوذي بسببهم، فقام بدور العالم الرباني الذي يقضي على الفتن في مهدها قبل أن يطلع قرنها، يقول موصياً لمجبيه: (فتعلمون رضي الله عـنكم، أني لا أحـب أن يـؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلاً عن أصحابنا، بشيء أصلاً، لا باطناً ولا ظاهراً، ولا عندي عتب على أحد منهم، ولا لوم أصلاً، بل لهم عندي من الكرامة والإحلال والمحبة والتعظيم، أضعاف أضعاف ما كان، كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهداً -مصيباً أو مخفو ما كان، كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهداً -مصيباً أو فمعفو عـنه، مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين، فنطوي فمعفو عـنه، مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين، فنطوي بساط الكلام المحالف لهذا الأصل، كقول القائل: فلان قصر، فلان ما عمل، فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في فلان أوذي الشيخ بسببه، فلان كان سبب هذه القضية، فلان كان يتكلم في كيـد فلان، ونحو هذه الكلمات التي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإحوان، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله).

ويعتذر رحمه الله عما قد يكون صدر منه تجاه أحد منهم ويعلله تعليلاً يسبدي صفاء قلبه وسعة أفقه، ومدى إنصافه فيقول: (وتعلمون أيضاً: أن ما يجسري من نوع تغليظ، أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان يجسري بدمشق، ومما حرى الآن بمصر، فليس ذلك غضاضة ولا نقصاً في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغض، بل هو بعد ما عومل به مسن التغليظ والتخشين، أرفع قدرًا، وأنبه ذكرًا، وأحب وأعظم، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين، التي يصلح الله كما بعضهم ببعض، فإن المؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأحرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من للمؤمن كاليدين، تغسل إحداهما الأحرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من

الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك التخشين) (١).

فانظــروا إلى العقل الكبير والفقه الرصين، كيف يخشن على اليد لينظفها لكنه لا يسعى في قطعها!!

## ٤ - تحليل الشوكاني لأسباب الخروج عن الإنصاف:

ويخاطب الشوكاني طالب العلم في كتابه "أدب الطلب ومنتهى الأرب" ليزوده بتحربته في التزام الإنصاف، وتحنب الدواعي المخرجة عن الإنصاف وقد عرض مجموعة من الأسباب صدرها بقوله: (واعلم أن سبب الخروج عن دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جداً:

- ١ نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها بمذهب معين، أو تلقوا عن عالم مخصوص فيتعصب ولا ينصف.
- ٢ حـب الشرف والمال، ومداراة أهل الوجاهة والسلطان، والتماس ما عندهم، فيقوي ما يناسبهم ولا ينصف.
- ٣ الخوض في الجدال والمراء مع أهل العلم، والتعرض للمناظرات، وطلب
   الظهور والغلبة، فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف.
- ٤ الميل لمذهب الأقرباء، والبحث عن الحجج المؤيدة له، للمباهاة بعلم أقربائه، فيتعصب حتى لخطئهم ولا ينصف.
- الحرج من الناس في الرجوع عن فتوى قالها أو قول أيده واشتهر عنه ثم تبين بطلانه، فيتعصب دفعاً للحرج ولا ينصف.

١ - الفتاوى، ٢٨/٢٥-٥٥.

- ٦ الـزلة في المـناظرة مـع من هو أصغر سنّاً أو أقل علماً وشهرة، تجعله يتعصب للخطأ ولا ينصف.
- ٧ التعملق بقواعد معينة يصحح ما وافقها ويخطئ ما خالفها وهي نفسها غير مسلمة على الإطلاق، فيتعصب بالبناء عليها ولا ينصف.
- ٨ اعـــتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب، لأنه سيحد ما يؤيد المذهب باستبعاد دليل المحالف، فيتعصب ولا ينصف.
- ١٠ التـنافس بين المتقاربَيْن في الفضيلة أو المترلة، قد يدفع أحدهما لتحطئة صواب الآخر تعصبًا ومجانبة للإنصاف.
- 11- الاعـــتماد عـــلى الآراء والأقـــوال -من علم الرأي- المخلوطة بعلوم الاجـــتهاد كأصـــول الفقه مما يترتب عليه تعصب للرأي وخروج عن الإنصاف<sup>(۱)</sup>.

### الذهبي يتعرض لتجريح تلميذه :

لأن الإنصاف عزيز نادر -كما عبر الكثير من العلماء - فقل أن يَسْلَم فيه حتى المنصفون من زلة قدم، وقل أن يسلم فيه المتحرون للإنصاف من أن يُححَف في حقهم فلا يُنصَفون، وأن يُتهَموا -رغم تحريهم - بالحيدة عن الإنصاف.

١ - انظر أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص٣١-١٢٢.

يحكي الذهبي حرح الأئمة لشيخه أبي علي الأهوازي، مقرئ الشام وصاحب التصانيف، ثم يقول معتذراً لنفسه عن مجرد رواية ما ذُكر في شيخه من تجريح: (ولو حابيت أحداً لحابيت أبا عليّ لمكان علو روايتي في القراءات عنه) (١).

هـ ذا الذهبي الذي لو تتبعت ترجمته للموافقين، والمحالفين لأهل السنة، وللمبتدعين، لوحدت أنه أحد الرجال المعدودين الذين يستحقون أن يتسنموا ذروة مشيخة الإنصاف، وقد يغامرك شعور أحياناً أنه قد بالغ في ذلك إلى درجة قد هون في نفس القارئ المحالفات التي وقع فيها بعض من ترجم لهم، وأنه ربما أحسن الظن هم وهم ليسوا أهلاً لحسن الظن حسب تقديرك وسوف ترى أن قدراً كبيراً من شواهد الإنصاف في هذا البحث إنما استقيناها من كتب الذهبي وابن تيمية رحمهما الله.

مسع كسل هذا فانظر إلى تلميذه تاج الدين السبكي الذي قال في رثائه قصسيدة بليغة منصفة ووصفه في ترجمته بأنه بحر لا نظير له، وأنه إمام الوجود حفظًا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل.. انظر إلى بعض

١ - ميزان الاعتدال، ١/١٣/٠.

وفاء التلميذ لشيخه شيخ الإنصاف، ثم انظر إلى حملته الشديدة عليه، وتلمَّس سبب هذه الحملة في الثنايا، تحد أنَّه ينتقد على شيخه ميله لآراء الحنابلة وقلة إنصافه للأشاعرة، وغلبة الهوى في تطويل التراجم وتقصيرها والاستطالة باللسان على علماء الشافعية والحنفية وشيوخ الصوفية. يقول السبكي: (وكان شيخنا -والحق أحق ما قيل، والصدق أولى ما آثره ذو السبيل- شديد الميل إلى آراء الحنابلة، كثير الازدراء بأهل السنة، الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعري فيهم مقدَّم القافلة، فلذلك لا ينصفهم في التراجم، ولا يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم) (١).

ويقول: (وأما تاريخ شيحنا الذهبي -يقصد كتابه: تاريخ الإسلام- غفر الله له، فإنه -على حسنه وجمعه- مشحون بالتعصب المفرط، لا واحذه الله، فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين -يقصد الصوفية- واستطال بلسانه على أئمة الشافعية والحنفية) (٢).

(فإني أعتقد أن الرجل إذا مدّ القلم لترجمة أحدهم -يقصد علماء الحنفية والمالكية والشافعية - غضب غضبًا مفرطًا، ثم قرطم الكلام ومزقه، وفعل من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة) (٣).

(والنفي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله، و لم يكن يستحري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يُعاب عليه) (١).

١ - طبقات الشافعية الكبرى، ٢٢/٢.

٢ – قاعدة في المؤرخين، ٥٩ -٣٠، في كتاب أربع رسائل في علوم الحديث.

٣ - قاعدة في الجرح والتعديل، ٣٩، من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث.

٤ - قاعدة في الجرح والتعديل، ٣٨، من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث.

وكسلمات غير هذه استثقلت إيرادها. ولم يحتمل السخاوي هذا السيل من الاتهامات فاستشهد بكلام العز الكناني في حق السبكي حيث قال: (هو رحسل قسليل الأدب، عديم الإنصاف، حاهل بأهل السنة ورتبهم، يدل على ذلك كلامه) (٢).

لـ و عدتم إلى قصيدة الرثاء وكلام الثناء وأضفتم إليه قاعدة السبكي في الجرح والتعديل التي يقول فيها: (الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره في حق من غلبت طاعاته على معاصيه، ومادحوه على ذاميه، ومزكوه على حارحيه، إذا كـانت هنالك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي حرحه، من تعصب مذهبي، أو منافسة دنيوية، كما يكون بين النظراء...) (٢) لوجـدتم أنـنا بشر نغضب ونرضى، ونخطئ ونصيب، وتتحكم بنا مشاعر الانتماء إلى المذاهب أو الشيوخ أو الفرق أو التحزبات، فننسى أنفسنا ونحيد عن الإنصاف، ويغدو حكم العقل وضوابط الفكر قناعات في الرأس، وحكم العاطفة واندفاعة الولاء للانتماءات واقعاً أليماً على ساحة التعامل، فإذا كان المعـروفون بالإنصاف قد يزلون بحكم بشريتهم، وإذا كان الحريصون على الإنصاف يجدون من يجحفهم بحكم اختلاف الموازين والنظرات والمقاييس، الإنصاف يجدون من يجحفهم بحكم اختلاف الموازين والنظرات والمقاييس، المحفين.

١ - قاعدة في المؤرخين، ٧١، من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث.

٢ - الإعلان بالتوبيخ، ٥٦-٥٧.

٣ - قاعدة في الجرح والتعديل، ص٢٤، من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث.

### ٦- معاناة معاصرة من فتنة التصنيف:

ومــن التحارب المعاصرة لثمار الاختلاف غير المنصف ما وصفه وألف فيه عدداً من الرسائل القيمة الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد، فيقول:

(ومــا زالت ثائرة أهل الأهواء توظف هذه المكيدة في ثلب علماء الأمة، فقد جُوا في الحط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه عمدة في القرون المتأخرة لإحياء منهج السلف.

ونشروا في العالم التشنيع على دعوة علماء السلف في قلب الجزيرة العربية بالرجوع إلى الوحيين الشريفين، ونبزهم بشتى الألقاب للتنفير.

وفي عصرنا الحاضر يأخذ الدور في هذه الفتنة دورته في مسلاخ من المنتسبين إلى السنة متلفعين بمرط ينسبونه إلى السلفية -ظلماً لها- فنصبوا أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاحرة، المبنية على الحجج الواهية، واشتغلوا بضلالة التصنيف.

وهـــذا بلاء عريض، وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين، وتشتيت جماعته، وزرع البغضاء بينهم، وإسقاط حملته من أعين الرعية، وما هنالك من العناد، وحمد لحقّ تارة، وردِّه أخرى).

ويرى حفظه الله أن من علامات هؤلاء المححفين: (كثرة الوساوس، والبناء على الظنون والمزاعم، وتتبع العثرات، وأن دوافعهم قد تكون عداءً للعقيدة، أو تلبيسات لغلو ظنوه ورعاً، أو الحسد والبغى والغيرة، أو لعداوة

دنيويسة وهوى في النفس..) كلام طويل ومعبر ومصور لجانب من الواقع أصدق تصوير، ولا يغني الاقتباس منه عن العودة إليه كله فإنه نفيس<sup>(۱)</sup>.

ولقد عانى الشيخ بكر أبو زيد من آثار الإححاف في حق العلماء، فنقل نقلو ولقد عانى الشيخ بكر أبو زيد من آثار الإححاف، والاستفادة من علمهم، وخاصة بوجود فريق من (الجهال) -كما سماهم الذين فقهوا بضعة مسائل محدودة، ثم راحوا يثيرونها في كل مجلس، ويشهرون بمن خالفها، ويجادلون بما العلماء، ويفتنون بما السفهاء، ويضيعون بما الأوقات، ويخاصمون عليها الناس، يقول الشيخ: (وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتما لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجهال...إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية، يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون) (٢).

إن هـــذا الزمان تميز بالاهتمام في توضيح طريق الفرقة الناجية ومعتقداتها وفقهها، غــير أن بعض الذين تصدروا أحداث، تعنبوا قبل أن يتحصرموا، وبدأوا يسيئون إلى منهج أهل السنة ويصدعونها بأيديهم، هذه الظاهرة يصفها الشيخ بكر أبو زيد ببيانه الخلاب فيقول:

(سَرَت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى السينة، ودعوى نصرها، فاتخذوا "التصنيف بالتجريح" ديناً وديدناً، فصاروا إلبًا على أقراهم من أهل السنة، وحربًا على رؤوسهم، وعظمائهم، يلحقوهم الأوصاف المرذولة، وينبزوهم بالألقاب المستشنعة المهزولة، حتى بلغت بهم

١ - تصنيف الناس بين الظن واليقين، ص٢٨-٢٩، وانظر ما بعدهما.

٢ - تصنيف الناس بين الظن واليقين، ص٩٢.

الحال أن فاهوا بقولتهم عن إخواهم في الاعتقاد، والسنة، والأثر: (هم أضر مسن اليهود والنصارى)، و(فلان زنديق)؟؟ وتعاموا عن كل ما يجتاب ديار المسلمين، ويخترق آفاقهم، من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد، وفتح سبل الإفساد والفساد، وما يفد في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات، وأدواء وشبهات، تنتج تكفير الأمة، وتفسيقها، وإحراحها نشأ آخر منسلخا مسن دينه وخسلقه. وهنا، ومن هذا (الانشقاق) تشفى المخالف بواسطة "المنشقين"، ووصل العدو من طريقهم، وجندوهم للتفريق من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وانفض بعض عن العلماء، والالتفاف حولهم، ووهنوا حالهم، وزهدوا الناس في علمهم، وهؤلاء "المنشقين" آل أمر طلائع الأمة وشباها إلى أوزاع وأشات، وفرق وأحزاب، وركض وراء السراب، وضياع في المنهج والقدوة، وما نجا من غمرها إلا من صحبه التوفيق، وعمر الإيمانُ قلبَه...

وهذا "الانشقاق" في صف أهل السنة لأول مرة -حسبما نعلم - يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم، ويجند نفسه لمثافنتهم، ويتوسد ذراع الهم لإطفاء حذوهم، والوقوف في طريق دعوهم، وإطلاق العنان للسان يفري في أعراض الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة، فلو رأيتهم - مساكين يرثى لحالهم وضياعهم - وهم يتواثبون ويقفزون، والله أعلم بما يوعون، لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام طير، وهذا شأن من يخفق على غير قاعدة، ولو حاججت الواحد منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من الحماس يتدثر بها على غير بصيرة، فيصل إلى عقول السذج من باب هذه الظاهرة: الغيرة. نصرة السنة. وحدة الأمة. وهم أول من يضع رأس المعول لهدمها وتمزيق شملها) (١).

١ - تصنيف الناس ، ٣٩-٤٠.

## ٧ - خلاصة معاناة في وصية مودّع:

وأكبر ما يستفز الداعية ويثيره أن يحاط بالبغي والظلم من القريب والسبعيد، ومن الأتباع والسادة، ومن الملأ ومن ذوي السلطان، كيف وهو يسرى السناس تدور في فلك مصالحها، وتدع المنافح لرفع الظلم عنها، يلقى مصيره وهبي تصفق وهتف لظالمها وظالمه، وكيف وهو يرى الأرض وقد عميتها حاهلية الأفكر والنظم ثم كيف وهو يعبر عن مشاعره من وراء القضاد، وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام.. إنه سيد قطب رحمه الله، الذي غلا في حبه كثيرون وجعلوه فوق النقد، وظلمه آخرون ممن فهموا منه التكفير أو نسبوه إليه وأنصفه المقتصدون المقرون بما عنده من خير ويرجون له المغفرة لما زلّ فيه.

انظر إلى حديثه عن الناس الذين ركنوا إلى الظالمين، ربما يشعر المرء وهو في مثل وضعه – أن الناس أسلموه، ولم يعملوا شيئاً من أجله، انظر إلى العظمة الحقيقية التي يصفها، وتأمل هل تستطيع أن تتعامل بهذه النفسية مع العامي المقلد، أو مع طالب العلم المخالف في المذهب، أو في بعض المسائل، أو مع العامة الواقعين في بعض البدع، أو مع المحتهد المخطئ في اجتهاده، أو مع المحاهل وحديث الهداية، أو مع كل مخالف معذور...؟.

 في نفوسهم، حين يمنحونك حبهم ومودهم وثقتهم، في مقابل القليل الذي أعطيهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص.. إن أعطيهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص.. إن الشر ليس عميقاً في النفس البشرية إلى الحد الذي نتصوره أحياناً. إنه في تلك القشرة الصلبة التي يواجهون بما كفاح الحياة للبقاء، فإذا أمنوا تكشفت تلك القشرة الصلبة عن ممرة حلوة شهية.. هذه الثمرة الحلوة، إنما تتكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي عسلى كفاحهم وآلامهم، وعلى أخطائهم وعلى حماقاهم كذلك، وشيء من سعة الصدر في أول الأمر كفيدل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون.. لقد حربت ذلك، حربته بنفسي، فلست أطلقها مجرد كلمات محنحة وليدة أحلام وأوهام!..)

(.. إنا سنكشف في نفوسهم عن كنوز من الخير، وسنحد لهم مزايا طيبة، نثني عليها حين نثني ونحن صادقون، ولن يعدم إنسان ناحية خيرة أو مرزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة.. ولكننا لا نطلع عليها ولا نراها، إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب!..)

(.. وبط بيعة الحال لن نحشم أنفسنا عناء الحقد عليهم، أو عبء الحذر منهم، فإنما نحقد على الآخرين؛ لأن بذرة الخير لم تنم في نفوسنا نمواً كافياً، ونتخوف منهم لأن عنصر الثقة في الخير ينقصنا!..)

(.. إن العظمــة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس مشبعين بروح السماحة والعطف على ضعفهم ونقصهم وخطئهم وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم وتثقيفهم ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع.

إنه ليس معنى هذا أن نتحلى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية، أو أن نتملق هــؤلاء الــناس ونثني على رذائلهم، أو أن نشعرهم أننا أعلى منهم أفقاً...إن الــتوفيق بين هذه المتناقضات، وسعة الصدر لما يتطلبه هذا التوفيق من جهد: هو العظمة الحقيقية) (١).

## ٨ – خلاصة التجربة في الدعوة إلى السنة :

من خلال تجربة وعلم الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي توصل إلى مجموعة من الملاحظات تقتضي مراجعة الذات وتقويم النفس، ومن إنصافه حرزاه الله خريراً أشار في الحاشية إلى أن هذه النظرات النقدية كتبها من خرلال فهمه للكتاب والسنة. وأن رأيه عنده صواب يحتمل الخطأ، وخلاصة ملاحظاته تلك حول أخطائنا في المنهج والأسلوب في الدعوة إلى السنة نختار منها:

- ١- وجوب الاتفاق على الدعوة إلى السنة بتطبيقها.
- ٢- إتــباع الحكمــة في منهج الدعوة وأسلوبها، والاستفادة من تجارب السلف، والابتعاد عن الإفراط والتفريط.
- ٣- تقـ بل الــنقد وإن كنا ندعو إلى الكتاب والسنة فالعصمة للوحي
   وليس للشخص الداعي إليه.
- ٤- تقبل النقد للدعاة إلى السنة وإن كانت دعوهم قد أثمرت إيجابيات
   لا تنكر لأن القصد من النقد زيادة الإيجابيات وتقليل السلبيات.
  - ٥- التخلص من العجب ونحن ندعو الآخرين إلى العقيدة والسنة.

١ – مقتطفات من رسالة أفراح الروح، ص١١–١٤.

- ٦- التحلص من الفهم الظاهري للسنة الذي أورث تزكية من تمسكوا بسبعض الأعمال الظاهرة من السنة...وكأنه متمسك بالسنة في كل مظاهر حياته وأعماله القلبية وأكثر السنن قد تكون غير ظاهرة-.
- ٧- التخلص من الظاهرية في فهم السنة على ألها طرق لمواضيع محددة، وبمناسبة وبغير مناسبة، واشتراط ذكر الأدلة بنصوصها...فإن جاوزت ذلك إلى شئون الحياة...عد ذلك حروجاً عن السنة.
- ٨- دعـوة الـناس إلى فعـل السنن الخاصة بالمظهر ينبغي أن يقترن بها
   دعوهم إلى السنن الأخرى الخاصة بالباطن.
- ٩- ضرورة اقتران الفقه العلمي للسنة بالفقه العملي لطريقة تطبيقها
   وتحقيق مقاصدها...
- ١٠ ألا يكون تطبيقنا للسنة بطريقة ليست على السنة، وقد تنفر الناس
   منها.
- 11- ألا تشــعر المدعو إلى السنة بأنه عدو لها وجاهل بها، وأنك الوصي عليها والعالم بها.
- 17 تجـنب الأحكام السريعة التي قد تجعل الداعي يزكي المنافقين لأهل السـنة، ويخسر المحبين للسنة حين يخرجهم من العقيدة والسنة ظلماً وجهلاً...

المخطئ بنظرنا هو المصيب في واقع الأمر(١).

ويرى الدكتور الرحيلي أن من مظاهر مخالفتنا للسنة في أسلوب الدعوة إليها:

- ١- الشــدة: ومن مظاهرها الإنكار في الأمور الخلافية، وتتبع شواذ المسائل
   الخلافية والغلو، وعدم مراعاة الحكمة، وعدم الموازنة بين المصالح..
- ۲- عدم التوازن: ومن مظاهره التركيز على بعض السنن والموالاة والمعاداة عليها، والتسرع بالتبديع، وعدم التفريق بين السنة المنصوص عليها، وما يرى بفهمه للنص أنه سنة... (۲)

### ٩ صور من إجحاف بعض المتفقهين :

ويضرب الدكتور صلاح الصاوي أمثلة من سلوكيات بعض المتعالمين من المتفقهين:

(وتجـد أحدهـم وقد يكون لا يزال في أولى مدارج التعلم يتجاسر عـلى أئمة أعلام وشيوخ أجلاء...وتجد ثالثاً يعقد الخصومة بينه وبين كتب التراث، ويوسعها غمزاً ولمزاً ، ويشبع الدارسين فيها تسفيهاً وتجهيلاً...

وتحد رابعاً يجلس في بعض مجالس العلم العامة ولا هم له من مجلسه ابتداء إلا التشويش على صدر المجلس...

١ - انظر كتاب: دعوة إلى السنة ص٢٤-٣٨.

٢ - انظر كتاب: دعوة إلى السنة ص٣٩-٤٣.

الفرقة الناجية، وأنه وجماعته بين الفرق كالإسلام بين الملل، وقد فاته أن الغيبة مسن الكبائر، وأن المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف، وأن الواقع واقسع فتنة، وأن خصوم الإسلام لا يسرون بشيء سرورهم بمثل هذا التهارج بسين دعساة الإسسلام وحملة الشريعة، وألهم من خلال ذلك ينفذون إليهم ويفعلون بحم ما يريدون) (١).

ولمس الشيخ سلمان العودة مشكلة (فتنة طالب العلم بقليل من البضاعة) كيف يتطور الباعث الخير لطالب العلم: (.. فيتحول جانب العناية بالحديث، ونسبذ التقليد إلى فوضى تشريعية لا أول لها، ولا آخر، ويصبح من لا يحسن قراءة الآية، ولا نطق الحديث ممن يستظل بظل القوم (محتهداً) لا يعبأ بقول أحمد، ولا مالك، ولا الشافعي، ولا أبي حنيفة، ويزعم أنه سيأخذ من حيث أخذوا) (٢).

(ثم تحسد هذا المحارب للتقليد النابز لأهله مقلداً من حيث لا يشعر لفلان وفسلان مسن العلماء، وطلاب العلم الذين يحسن الظن هم، ويرى أهم على الجسادة، وأهسم لا يخرجون عن الدليل الصحيح، ولا يقولون إلا ببينة، وتراه مقسلداً لهسم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وتوثيق الرجال وتوهينهم، ومقسلداً لهم في آرائهم الفقهية والاجتهادية التي يعذرون هم فيها لو أخطأوا، لكنه هو لا يعذر حين ينازع في تقليد الأئمة الأربعة وغيرهسم، ويقلسد من دوهم عمراحل) (٣).

١ - تحقيق الاختلاف في مرتبة الاتباع ٣٨-٣٩.

٢ - صفة الغرباء ١٢١-١٢٢.

٣ - صفة الغرباء ١٢٢.

الكفر، أو الفسيق، أو السبدعة بلا بينة مع ظن اختصاص النفس بالكمال والسلامة مما وقع فيه الآخرون) (١).

### نتائج هذه التجارب:

- رغــم كون هذه التجارب من أزمان متفاوتة فإنها تؤكد كلها على
   قدم ظاهرة الانحراف في فقه التعامل مع القضايا الخلافية.
- ۲- أن فريق المححفين فريق مثبط ومعوق يحسن الجدل ويتقلل من العمل، ويتعلق بالفروع ويفرط في الأصول، وفي سبيل سنة قد يترك واجباً، وللنهى عن مكروه قد يرتكب محرماً...
- "حسد الأمة، وإحياء ما اندثر من التي نخرت في جسد الأمة، وإحياء ما اندثر من المذاهب والفرق هو الذي يسهم في تعميق جذور الخلاف.
- أن كثيراً من فتن الخلاف تنشأ من الظلم والجهل والهوى، وقلة الفقه
   منهج عصر النبوة في النظرة إلى الخلاف، وعدم الفهم الدقيق لبعض
   إطلاقات التابعين ومن بعدهم في كيفية التعامل مع المخالفين.
- ٥- أن حسن القصد إن لم يكن مشفوعاً بحسن الفهم- قد يجعل الرجل مصدر فتنة أو تشويه أو إعاقة لجهود المصلحين.

١ - صفة الغرباء ١٢٢.



# الباب الثاني

# الإنصاف في الولاء للحق

# وفيه ثلاثة فصول:

١ - الفصل الأول: العصبية تتنافى مع الإنصاف

٢ - الفصل الثاني: من مظاهر الإخلاص للحق

٣ – الفصل الثالث: من أصول الإنصاف في تحري الصواب



# الغصل الأول

# العصبية تتنافى مع الإنحاف

مصيبة التعصب أنه يغلق على صاحبه منافذ المعرفة، ويعطل قدرته على المحاكمة، ويعمي بصره عن رؤية الحقيقة، وقد يحسن في نظره القبيح، ويقبح في نظره الحسن، وتجده قبل أن يدخل دائرة الموضوع الذي أثار عصبيته عاقلاً راشداً، يحسن وزن الأمور وتقويمها، ويحسن التمييز، ويفاضل بين الأشياء بمنطق سليم وبصيرة نيرة. كل ذلك إذا لم تمس المسلمات القائمة لديه، والتي لا تقبل جدالاً ولا نقضاً ولا تعديلاً ولا مجرد إعادة نظر، لما أسبغ عليها من القداسة، ولما أوهم نفسه بالعصمة مع أنه يعترف نظرياً أنه غير معصوم.

لقد اقتضت الدعوة في مناظرة المشركين الذين لا شك في باطلهم نوعاً مسن المرونة والحوار كأن يقال لهم: ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مسبين ﴾ (١) مسع حسزم النبي الله وهو يخاطب قومه من المشركين بأحقية ما يدعوهم إليه وقطعه ببطلان ما هم عليه، ولكنه أسلوب في المحاورة لإزالة غشاوة التعصب عن أعينهم ولدعوة عقولهم إلى التفكر أي الفريقين أهدى سيلاً.

١ - سورة سبأ / الآية ٢٤.

# أولاً: من أنواع العصبية:

# ١- العصبية للشيوخ تجعل الشيخ معياراً للحق:

ومن صور التعصب التي تؤدي إلى الإححاف والخروج عن حدود الإنصاف العصبية للشيوخ، لا شك أن أثر المربي والمعلم أثر ليس من السهل إزالسته أو تعديله خاصة حين تكون العلاقة بالمربي علاقة إعجاب مقرون بالحب والتقدير، فعندئذ يشعر طالب العلم أن أي مساس بفكرة سمعها من شيخه إنما يعني المساس بشخص الشيخ، ويبلغ هذا التعصب ذروته حين تكون التربية على يد الشيخ قد أخذت رسوماً معينة أقرب إلى التقديس، وحيث لا يكون الشيخ نفسه مهتماً بتنمية ولائهم للحق دون الرجال؛ بحيث يحد من غيلوهم فيه، وهذا عادة يزيد حبهم له، ولكنه يفتح بصيرهم أيضاً، ويضع في حسمهم الباطن احتمال وقوع الشيخ في الخطأ ولو عن غير قصد شأنه كشأن كل البشر.

يقول الماوردي: (ولقد رأيت...رجلاً يناظر في مجلس حفل، وقد استدلً عليه الخصم بدلالة صحيحة، فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة؛ ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها، وما لم يذكره الشيخ لا حير فيه)(١).

لما أن خالف الغزالي في أواخر حياته كلاميات أبي الحسن الأشعري، عاداه المتعصبون، وأشفق عليه بعض محبيه، فكتبوا إليه في ذلك، فرد عليهم برسالته: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ومما صدر به رسالته تلك قوله مخاطباً شخص المحب:

١ – أدب الدنيا والدين ص٧٠.

(.. ولعل صاحبك يميل من بين سائر المذاهب إلى الأشعرية، ويزعم أن مخالفته من الكفر الجلي، فاسأله من أين جاء له أن الحق وقف على الأشعري؟ ولعلك لو أنصفت لعلمت أن من جعل الحق وقفاً على طائفة من هؤلاء بعينها فهو إلى الكفر أقرب، وذلك لأنه نزل أصحاب هذه الطائفة منزلة السنبي المعصوم من الخطأ، الذي لا يتحقق الإيمان إلا بموافقته، ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته...).

(وعلى هذا فلا ينبغي أن يكفر كل فريق خصمه إذا رآه مخطئاً في الدليل. نعم يجوز أن يصفه بالخطأ، أو الضلال عن الطريق الذي يراه هو صواباً...والحق في هذا المقام هو إتباع السلف، والكف عن تغيير الظواهر رأسل، والحذر من ابتداع تأويل لم يصرح به الصحابة، ويجب أن يزجر من يسريد الخصوض في الكلام أمام العوام في مثل هذه المواضع...ولا ينبغي أن يكفر بعضهم بعضاً لمحرد أن يراه مخطئاً)(١).

#### ٢- التعصب لإمام بعينه شبيه بتعصب أهل البدع لصحابي بعينه:

يمــتدح ابن تيمية رحمه الله أئمة المذاهب ويقول: (فأئمة الدين هم على مـنهاج الصــحابة رضــوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانــوا مؤتلفين مــتفقين. وإن تــنازعوا في بعض فروع الشريعة.) ثم يبين أن صورة التعصب لواحد من أئمة المذاهب وإسقاط الآخرين كمن تعصب لواحد من الصحابة دون غيرهم- مما كان عليه أهل البدع - يقول في ذلك: (ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنــزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة

١ - انظر مسا لا يجوز فيه الحلاف بين المسلمين ٢١٢-٢٣٩ نقلاً عن فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالى.

دون السباقين. كالرافضي الذي يتعصب لعلى دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة..)(١)

# ٣- إلزام الناس بمذهب دون سواه تعصب وبغي:

ومسن شنيع التعصب إلزام الناس بمذهب الحاكم، أو بسلطان مسن الحاكم، يعتبر ابن تيمية هذا الفعل نوعاً من الظلم والعدوان الذي يؤذن بملاك الأمم. يقول رحمه الله: (وعلى ولاة الأمر أن يمنعوهم من التظالم، فإذا تعدى بعضهم على بعض منعوهم العدوان، وهم قد ألزموا بمنع ظلم أهل الذمة، وأن يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم: لا يُلزمه أحد بترك دينه، مع العلم بأن دينه يوجب العذاب، فكيف يسوغ لولاة الأمور أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض، وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها؛ فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا.)(٢).

## ٤ – الحزبية المقيتة : ولاء ولو لباطل، وبراء ولو من حق :

وأما أمراض الحربية الضيقة التي تحصر الأخوة الإسلامية في حدود الانتماء والسولاء ولو في الظاهر فكأنما كانت لها جذور منذ زمن ابن تيمية رحمه الله حيث أشار إليها بقوله: (وأما "رأس الحزب" فإنه رأس الطائفة التي تستحزب، أي تصير حزباً، فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل: التعصب لمن دخل في حزيم بالحق و

۱ - الفتاوى ۲۲/۲۵۳.

۲ - الفتاوی ۳۸۰/۳۵.

الباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم، سواء كان على الحق أوالباطل، فهسدا مسن الستفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله الله أمرا بالجماعة والائتلاف، ولهيا عن الفرقة والاختلاف، وأمرا بالتعاون على البروالتقوى، ولهيا عن التعاون على الإثم والعدوان.)(١).

#### ٥ - من التعصب الإلزام بترجيح قول اجتهادي :

مشكلة المتعصب أنه يحصر وجه الحق في حدود طائفته أو مذهبه أو ما رجح لديه، إن الذي يعمل بما رجح لديه معذور، بل هو الواجب عليه، لكنه لا يستطيع أن يقطع بتصويب ما رجحه من مسائل الاجتهاد ولا بتخطئة ما خالفه، ويُعذر بما اختاره لنفسه لأنه قد يكون قطعياً بنظره، ولكنه لا يُعذر بإلزام الناس بما ألزم نفسه به، يقول ابن تيمية: (وما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يتبع عليها، مع أنه لا يذم عليها، وأما الأقوال والأفعال التي لم يعلم قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة، بل هي من موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان، فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيها، لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس بما بان له و لم يبن لهم.)(٢).

المخرج من التعصب الدوران مع الدليل (ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قسلى قسول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلداً لزم حكم التقليد، فلم يرجح، ولم يزيف، ولم يصوب، ولم يخطئ: ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه، فقبل ما تبين أنه حق، ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين فيه أحسد

۱ - الفتاوى ۲/۱۱.

۲ - الفتاوی ۱۰/۳۸۳-۳۸۶.

#### الأمرين.)<sup>(۱)</sup>.

ويقسم ابن تيمية المسائل المتنازع فيها إلى قسمين: - ما بان خطؤه قطعاً-، وما رجح عند السلف خطؤه، ثم يعقب ذلك بكيفية التعامل بين المختلفين في هذه المسائل فيقول: (وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته)(٢)

ولذلك لم يلزم إمامٌ الناس بمذهبه ولا رضي مالك بإلزام الناس بموطئه وكذلك قال غير مالك من الأئمة: (ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه)(٣)

# ثانياً: من دواعي العصبية:

# ١- المفاضلة بين الشيوخ والمذاهب يغلب عليها عدم الإنصاف:

أكر ما ترور الفتن عند المفاضلة بين الشيوخ أو المذاهب والأئمة والمتسبوعين، لأنه يغلب على هذه المفاضلات الهوى وتنكب الإنصاف، لأن كلاً يرجح إمامه أو شيخه وربما لا تكون لديهم أهلية المقارنة والتقويم أصلاً. يقرل ابن تيمية: (.. فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تموى الأنفس.. بل كل إنسان تموى نفسه أن يرجح متبوعه.. وقد يفضي ذلك إلى تحاجّهم وقتالهم وتفرقهم، وهذا مما حرّم الله ورسوله.)(1).

الإنصاف والتعصب لا يلتقيان، لأن المنصف يؤاخذ نفسه ويؤاخذ مخالفه

١ - الفتاوى ٢٣٣/٣٥.

٢ - الفتاوى ١٩٤/١٩.

٣ - الفتاوى ٨٠/٣٠.

٤ - الفتاوى ٢٩١/٢٠.

ولا يعتبر واحداً منهما فوق النقد واجب العصمة. بينما التعصب يقتضي تصويب نظرة أحادية وتفضيل وجهة معينة وإغضاء الطرف عما عداها إن لم يبادر إلى التشنيع على المخالفين. يذكر الذهبي في وصيته لبعض الفقهاء الذين يستوقع منهم أن يغلبهم التعصب قوله: (ولا يكن همك الحكم بمذهبك، وإن كانت همتك في طلب الفقه الجدل والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال، وتحصيل المدارس والعلو، فما هذا فقها أخروياً، بل هذا فقه دنيوي، فما أظنك تقول غداً بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك، وعلمته فيك،...فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك أيضاً..)(١).

# ٢ - تفضيل إمام بعينه بكل ما يقول يثير العصبية :

وفي تفضيل إمام من الأثمة على غيره لا يرى ابن تيمية أن أحداً من المسلمين يمكن أن يدعي ذلك أو يقطع بتصويبه في كل ما يقول، ويعلله بقوله: (لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها، فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه، كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك. لكن إن كان الرجل مقلداً فليكن مقلداً لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق، فإن كان مجتهداً اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق. لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم.. وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره)(٢).

١ - بيان زغل العلم ص١٦.

۲ - الفتاوى ۲۹۳/۲۰.

# ٣- تعصب الشيوخ ينعكس على الأتباع مضاعفاً:

لا ننسى ونحن نذكر مسؤولية الشيوخ في التعصب أن نشير إلى أن الأتباع عادة عندهم قابلية الغلو والاستعداد للتعصب، ولهذا ينبغي أن يحذر العالم المنصف من مبالغات الأتباع في فهم الفتاوى لئلا يخرجوا عن مقاصدها. وفي إدراك الأحكام العامة لئلا يتجاوزوا ضوابطها، وكم لقينا مسن شدة الأتباع في تحريم أو تبديع أو تكفير.. ما لم نجده عند شيوحهم. فالأمر يقتضي الحيطة من تعصب الجهال والأتباع والعامة. عبر ابن تيمية عن هذا المعنى بقاعدة عظيمة فقال: (فالبدع تكون في أولها شبراً، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخ)(1).

وكثيراً ما تكون الشدة في العالم ظاهرة في أتباعه بصورة أشد؛ مما قد يثير الفستن، ويسبب الصدامات بين الناس، وحاصة حين تكون الأجواء مشحونة بالعصبيات والمذاهب والفرق، ففي مدينة بغداد كان أبو جعفر الهاشمي سيخ الحنابلة ومن أعلام القرن الخامس - شديداً على المبتدعة وكان أصحابه يقمعوهم يقول الذهبي: (كان منقطعاً إلى العبادة وخشونة العيش والصلابة في مذهبه، حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتن،

وسفك الدماء، وسب العلماء فحبس (٢).

ومــن أقوال الشافعي -رحمه الله-: (ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضــياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من لا عقل له) (٣) وأكثر العامة لا عقل لهم في مسائل الخلاف فيضيعون ويُضيِّعون.

١ - الفتاوي ٨/٥٧٤.

٢ - نزهة الفضلاء ١٣١٨، السير ٢٨/١٥ -٥٤٨ من ترجمة أبي جعفر الهاشمي (ت٤٧٠).

٣ - نزهة الفضلاء ٧٣٧.

#### ٤ - تصرف أتباع الحق كالمتعصبين :

يحكي ابن الجوزي في تاريخه حادثة شبيهة بما قد يحدث من طلبة العلم في هـــذا الزمان: وهو أنه في سنة خمس وخمسين وخمسمائة: (مُنع المحدثون من قــراءة الحديث في حامع القصر، وسببه: أن صبياناً من الجهلة قرؤوا شيئاً من أخــبار الصفات ثم أتبعوا ذلك بذم المتأولين وكتبوا على حزء مــن تصانيف أبي نعيم اللعن له والسب فبلغ ذلك أستاذ الدار فمنعهم من القراءة)(١) ليسبوا شيخاً من شيوخ الأشعرية على كتابه عطلوا دروس أهل الحديث. وهذا شأن الأتباع لا يزنون تصرفاهم ولا يضبطون عواطفهم ولا يحسنون تقدير العواقب وترجيح المصالح!.

#### ٥- المناظرات العلنية مدعاة للعصبية:

إن أجـواء التـباري والمـناظرة العلنية قد تفسد نفوس المنصفين إلى أن يصعب عليهم الرجوع عن قول ظهر بطلانه، ويقسو على نفوسهم الإقرار بسالحق لمن هو دولهم، وكلا الطرفين المتناظرين من أهل الإنصاف. ولكن مع ذلـك قد يتسلل إليهم بعض التعصب -وما نبرئ أنفسنا ولا يدعي العصمة بشر-.

يقــول الشــوكاني وقد رأى مثل ما نرى: (.. وكثيراً ما تحد الرجلين المنصــفين مــن أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث، فبحث كل واحــد منهما عن أدلة ما ذهب إليه، فجاءا بالمتردية والنطيحة، على علم منه بــأن الحــق في الجانب الآخر، وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا نوع من التعصب دقيق حداً يقع فيه كثير من أهل الإنصاف، ولا سيما

١ – المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١٣٨/١٨.

إذا كان بمحضر من الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم.)(١) ثالثاً: من مظاهر العصبية:

#### ١- العصبية تدعو إلى كتمان الحق - رغم ظهوره - :

ومن مظاهر التعصب أنه قد يقتنع بما تقول ولا يبدي لك ذلك أنفة من أن يُقِرَّ بالحق الصادر على لسان غيره. بل قد يكون عنده أدلة تعضد مخالفه فللا يبديها مع أنه في قرارة نفسه يتوقع احتمال أن يكون المحالف على صواب، ويذكر ابن تيمية صوراً مما يبتلى به المنتسبون للعلم منها: (.. وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة، أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم ما فيه حجة لمحالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل.)(٢).

#### ٢- التعصب يقصر الحق على إمام، ويعمى البصر عما سواه:

ويستحدث العزبن عبد السلام عن مظاهر التعصب التي تجعل طالب العلم حين يظهر له ضعف دليل إمامه يتمحل له ويبحث عن التأويلات البعيدة.. كل ذلك (لما ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه) وينصح العزبن عبد السلام بعدم إضاعة الوقت في مناظرة أمثال هؤلاء لما قد يسترتب عليه من المفسدة ولعدم الجدوى غالباً (فالبحث مع هؤلاء ضائعٌ مفض إلى الستقاطع والستدابر من غير فائدة يجديها، وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في غيره.. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليسسد

١ - أدب الطلب ص٨١.

٢ - اقتضاء الصراط المستقيم ٧٣/١.

بصره.)<sup>(۱)</sup>

#### ٣- من علامات التعصب التحذير من المنصفين:

وجما يبتلى به المتعصبون ألهم يرون في أهل الإنصاف خطراً عليهم في يحذرون منهم، ولا يكون الإنصاف إنصافاً على الحقيقة إلا بالعدل الذي أمر الله به، وما عداه فالظلم والإجحاف. يصف الشوكاني بعض سلوكيات المتعصبين ويذكر منها: (فرارهم عن علماء الإنصاف، وطعنهم على من اتصل همم أو أخذ عنهم، وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن مجالسة من كان كذلك، وإخبارهم لهم بأن ذلك العالم سيضلهم ويخرجهم عما هم فيه من المذهب الذي هم عليه...)(٢).

# ٤ - علامة التعصب تنزيل أقوال الرجال منزلة الشرع:

التعصب يقلب عبادة (طلب العلم) إلى معصية تمحق بركته بسبب تنزيل أقوال الرجال منزلة نصوص الشرع. يقول الشوكاني موضحاً هذه القضية: (تبين لك نفع ما أرشد إليه من تحرّي الإيمان الذي من أعظم أركانه، وأهلم ما يحصله لك أن تكون منصفاً لا متعصباً في شيء من هذه الشريعة، فإلها وديعة الله عندك، وأمانته لديك، فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام، بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويُروى له من الاجتهاد حجة عليك وعلى سائر العباد، فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعاً لا متشرّعاً، ومكلّفاً لا مكلّفاً..)(٢).

١ - قواعد الأحكام ١٣٦/٢.

٢ - أدب الطلب ص٧٩.

٣ - أدب الطلب ص٢٦.

# علامة التعصب أنه يدعو إلى العداوة والفرقة بين أهل الفضل:

يتعجب الشافعي كيف يتقاطع أهل العلم وبينهم رحم موصولة ومقاصد متوافقة ونقاط اتفاق غالبة ومسائل حلاف نادرة. يقول رحمه الله: (العلم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل: فلا أدري كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة صار العلم بينهم عداوة قاطعة؟.)(١).

# ٦- التعصب غلو في القبول، وغلو في الرفض:

يضل في الأئمة فريقان: فريق يرفضهم ويذمهم، وفريق يتعصب لهم ويجعل اتباع قول أحدهم كاتباع الوحي المترل. وكلا الفريقين ظلم وتجاوز حد القصد. يقول ابن تيمية: (فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاخذهم الله عليه فقد اعتدى، ومن أراد أن يجعل أقوالهم وأفعالهم بمنزلة قول المعصوم وفعله، وينتصر لها بغير هدى من الله، فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من الله، ومن فعل ما أمر به بحسب حاله: من احتهاد يقدر عليه ، أو تقليد إذا لم يقدر على الاحتهاد، وسلك في تقليده مسلك العدل فهو مقتصد.)(١).

# ٧- من التعصب إيجاب اتباع الأفضل وترك الفاضل:

يشير العز بن عبد السلام إلى أن الناس من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب، كانوا يقلدون من اتفق من العلماء، من غير نكير من أحد يعتبر إنكاره، وأن ذلك لو كان باطلاً لأنكروه، ويضيف مسألة جديدة حول تقليد الفاضل أو المفضول. يقول: (وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو الأولى؛ لأنه لو وحسب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول في زمن الصحابة والستابعين من غير نكير، بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل

١ - إحياء علوم الدين ١/٢٤.

۲ – الفتاوی ۱۲۷/۱۹ –۱۲۸.

يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه، ولا المفضول يمنع من سأله مع وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل.)(١).

# رابعاً: المخرج من العصبية:

# ١ - عدم العصبية لبشر غير رسول الله ها، ولكتاب غير كتاب الله :

إن كـان المرء متعصباً لأحد من البشر فرسول الله الله الله الله من يتعصب لـه؛ لأن طاعــته واحبة واتباعه ملزم وهو فيما يبلغ من دين الله معصــوم وليس هذا لأحد سواه.

يق ول ابن تيمية: (فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله هي، ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل، ومن نصب شخصاً كائناً من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو (من الذين فرقوا ديسنهم وكانوا شيعاً) (٢). وإذا تفقه الرحل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مسئل: اتباع الأئمة والمشايخ: فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيسوالي من وافقهم ويعادي من حالفهم. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونما قول أصحابه، ولا يناجز عليها، بل لأجل ألها مما أمر الله به ورسوله، أو أحبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله ورسوله (٣).

فحين يصبح شخص أو مذهب أو فرقة معياراً للحق فهذا كشأن اليهود في قولهم (أنه من انزل علينا ويكفرون بما وراءه) (أنه) (وهذا يبتلي به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين. أو إلى رئيس معظم عندهـــم في

١ - قواعد الأحكام ١٣٥/٢.

٢ – سورة الروم/ الآية ٣٢.

٣ - الفتاوى ٢٠/٨-٩.

٤ – سورة البقرة/ الآية ٩١.

الدين.. فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما حاءت به طائفتهم.)(١).

وفي أمثال هؤلاء يقول ابن القيم: (وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قسبله، وما خالفه رده، فهذا إلى الذَّمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصواب.)(٢).

#### ٧ – اعتبار الشيوخ أدلاء إلى الحق:

يسقط التعصب للأئمة والشيوخ حين ينظر إليهم على ألهم أدلاء على الحسق وواسطة لمعرفته وطريق إليه، فيكون الحق غاية مقصودة لذاتها، والتعلق بحسا وحدها، وشرف الوسائط والأدلاء بانتسابهم إلى الحق وبكولهم وسيلة إليه.

يقول ابن تيمية: (.. فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلية بين الناس وبين الرسول، يبلغوهم ما قاله، ويفهموهم مراده بحسب احتهادهم واستطاعتهم.)(٢).

## ٣- الاحتكام إلى فهم السلف:

انظر إلى ابن تيمية وهو يحدث عن نفسه ومنهجه في التبرؤ من التعصب، ويقــول رحمــه الله: (مع أني في عمري إلى ساعتي هذه لم أدعُ أحداً قط في أصــول الديــن إلى مذهب حنبلى وغير حنبلى، ولا انتصــرت لذلك، ولا

١ - اقتضاء الصراط المستقيم ٧٤/١-٧٥.

٢ - إعلام الموقعين ٢١٠/٢ طبعة دار الكتاب العربي.

٣ - الفتاوى ٢٢٤/٢٠.

أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك. وأما ما أذكره فأذكره عن أثمنة القرون الثلاثة بألفاظهم، وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف.)(1).

ومن أسباب التعصب للشيوخ الاقتصار على شيخ واحد، فيؤول الأمر إلى أن يوالي عليه ويعادي، وكلما وسع المرء من منافذ معرفته أخذ من خير الجميع وتجنب شركل منهم، وهذا أكمل لتربيته وأوثق لعلمه، يقول ابن تيمية: (كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيها، وكل ميت وصل إلى الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن، وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته، ويعادي على ذلك)(٢).

#### ٤- إسقاط شهادات المتعصبين في مخالفيهم:

المححف ظالم لا يقر إلا بمساوئ مخالفه والمتعصب يتعامى عن كل فضيلة للمخالف ولا يرى إلا القبائح. وبضد ذلك يكون مع نظرائه وأتباع مذهبه. ولذلك فإن شهادات المتعصبين في مخالفيهم ساقطة لأنها لا تكون غالباً إلا ظالمة مجحفة. يقول ابن تيمية: (وأنت تجد كثيراً من المتفقهة إذا رأى

۱ – الفتاوى ۲۲۹/۳.

۲ – الفتاوی ۲/۱۱ ه.

المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئاً، ولا يعدهم إلا جهالاً ضلالاً، ولا يعتقد في طــريقهم من العلم والهدى شيئاً، وترى كثيراً من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشــريعة ولا العلم شيئاً، بل يرى أن المتمسك بها منقطع عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئاً، وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل)(١).

١ - اقتضاء الصراط المستقيم ٧٩/١.

# الغطل الثانى

# من مظاهر الإخلاص للمن المناف : أولاً : الإنصاف بالإقرار بصواب المخالف :

١ - لا يرد الحق لمجرد أن قائله مبطل، فالعبرة بالقول لا بالقائل:

في التراع مع المتعصبة من كل المشارب ينبغي على أهل الحق أن يحذروا من انتقال علم التعصب إليهم فتعميهم عن رؤية كامل الحقيقة وتجعل أحكامهم خارجة عن دائرة الإنصاف والعدل والقصد والصواب.

يحكي ابن تيمية صوراً من الخلاف مع بعض المتفلسفة والمتكلمة ويرى أفسم أصابوا الصواب في مسألة، غير أن النفوس لنفرها منهم كانت ترفض صوابحم، ويبيِّن – رحمه الله – أن هذا أيضاً مناف لمنهج أهل السنة: (ثم بعض المتسننة والجهال. إذا رأوا ما يثبته أولئك من الحق: قد يفرون من التصديق به؛ وإن كان لا منافاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته. بل الجميع صحيح.

وربما كان الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع؛ إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتنازع فيه وفيهم نفرة عن قول المستدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له، فيعرضون عما يثبتونه من الحق، أو يسنفرون منه، أو يكذبون به) وكلها ردود فعل غير متزنة ولا صادرة عن علم ولذلك سمّى أصحابها بالمتسننة - المحبين للسنة غير المتفقهين بها - وأكثر

السبلاء من أمثال هؤلاء، ويضرب أمثلة لجهلهم فيقول: (كما قد يصير بعض جهال المتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل السبدعة يغلون فيها، بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك، حتى يحكى عن قوم من الجهال ألهم ربما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب.)(1)

وقصة أبي هريرة هم ع الشيطان - حين وكله رسول الله هم بحفظ زكاة رمضان - مشهورة: إذ علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه وأنه يكون بذلك محفوظاً من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلما أحبر بذلك رسول الله هم. كان مما قاله له: (أما إنه قد صدقك وهو كذوب..)(٢).

يذكر ابن حجر في فوائد الحديث: (.. أن الحكمة قد يتلقاها الفاحر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، .. وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمناً، وبأن الكذاب قد يصدق)(٢).

ومما يذكر في تفسير قوله تعالى حكاية على لسان ملكة سبأ ﴿إِن الملوك إِذَا دَحَالُوا قَرِية أَفْسَدُوهَا وَجَعُلُوا أَعْزَة أَهْلُهَا أَذَلَة ﴾ أن الله عز وجل قال بعد تمام كلامها تصديقاً لها ﴿وكذلك يفعلون ﴾(٤) على قول من قال بذلك من المفسرين – ويشير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مقدمة (أضواء البيان) إلى

١ - الفتاوى ٦/٥٧-٢٦.

٢ - القصة في صحيح البخاري -كتاب الوكالة- باب١- الحديث رقم ٢٣١١.

٣ – فتح الباري٢١٦/٤ من شرح الحديث ٢٣١١.

٤ - النمل/ الآية ٣٤.

أنه اعتمد في تفسير آيات الأحكام الراجع بالدليل فيقول: (.. ونرجع ما ظهر لنا أنه الراجع بالدليل من غير تعصب لمذهب معين، ولا لقول قائل معين، لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله؛ لأن كل كلام فيه مقبول ومردود، إلا كلامه هذا، ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً.

ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي وقومها لله الله عن الله عن الله عن عن كفرها مانعاً من تصديقها في الحق الذي قالته)(١).

#### ٢- الإقرار بمدى القرب من الحق أو البعد عنه:

ولمظنة الإحساف مع المبتدعة بسبب بدعتهم كانت الوصية بالعدل والإنصاف معهم حشية الوقوع في الجور عليهم أو ظلمهم - بغير حق - ولذلك يفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قوله تعالى: (وإذا قلتم فياعدلوا) مبيناً معنى العدل في القول: (بمراعاة الصدق فيمن تحبون، ومن تكره تكرهون، والإنصاف، وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع: فالواحب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، ويعتبر قرها من الحق وبعدها منه) (٣).

#### ٣ – الإقرار بفضل المخالف لا ينقص قدر مخالفه :

ونحد هذا الإنصاف عند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في سؤاله للشافعي صاحب مالك في مقارنة بين أبي حنيفة ومالك: إذ سأل محمد:

١ - أضواء البيان ٦/١.

٢ - سورة الأنعام/ الآية ١٥٢.

٣ - تيسير الكريم الرحمن ٩/١٥٥٥.

أيهما أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ يقول الشافعي: (قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم، قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم -يعني مالكاً- قلت: فمن أعلم بالسنة صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم، قال: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله الله والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم، قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه

الأشياء. فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟.)(١)

# ٤ - بيان فضل المخالف يخفف وطأة تخطئته :

وكسثيراً ما يكون المحالف مخطئاً من وجه معين مصيباً من وجه آخر، وعندئذ فإن ذكر صوابه يلطف تخطئته. روى الحاكم عن طريق أحمد بن عبد الله بن يزيد الحرّاني عن جابر أن رسول الله الله قال في علي: (هذا أمير البررة، وقال الفحسرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.) قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: (بل والله موضوع، وأحمد -بن عسبد الله بن يزيد الحراني- كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك) (١) فإنه أثبت خطأ الحاكم في تصحيح هذا الحديث، وأثبت كذلك الإقرار بسعة علوم الحاكم لئلا يتهاون به طالب العلم ولئلا يُظنَّ به الجهل.

۱ – کتاب الجرح والتعدیل ۱۲/۱–۱۳.

٢ - المستدرك ١٤٠/٣ الحديث ٢٤٢/٤٦٤٤ وفي حاشية المستدرك من نفس الصفحة نص تعقيب
 الذهبي في التلخيص.

إذا ألــزم نفسه بضوابط للتقويم لم تجمع به عاطفته و لم يحد به تأثره عن حادة الإنصـاف. في ترجمة الذهبي لأحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب يقول فيه: (.. وهو أحد الوضاعين الكذابين، مع كونه كان محدثاً، إماماً في السنة والردّ على المبتدعة.)(١)

# ٥- لا يُنكر صواب المخالف وإن ساء طبعه :

من كان فيه بعض الشراسة وسوء الخلق لم يكونوا ليسقطوا خيره ولا يغمطوه حقم ما تسببه الشراسة من النفرة، إلا أن علم الرجل لابد من الإقسرار به - حين يكون عالماً - يذكر الذهبي عن يوسف بن آدم أنه (من مشايخ السنة.. وكان أمّاراً بالعرف، داعياً إلى الأثر بزعارة) (٢).

هــذه الجفوة وتلك الشراسة قد تكون حائلاً دون توصيل السنة وإقامة الحجــة لأن صاحبها مرفوض، لذلك جاء في ترجمة تقي الدين عبد الساتر بن عبد الحميد المقدسي الحنبلي أنه: (قلَّ من سمع منه لأنه كان فيه زعارَّة، وكان فيه غلو في السنة وأهل السنة حزبية لألها فيــه غلو في السنة ) واعتبر الذهبي شدة غلوه في السنة وأهل السنة حزبية لألها دعــته إلى ظــلم المخالفين يقول: (وعُني بالسنة وجمع فيها، وناظر الخصوم وكفَّـرهم، وكان صاحب حزبية وتحرّق على الأشعرية، فرموه بالتحسيم، ثم كان منابذاً لأصحابه الحنابلة، وفيه شراسة أخلاق، مع صلاح ودين يابس) (٢) واليبوسة من صاحب التدين وليس من الدين نفسه.

١ - العبر ١٩/٢، تذكرة الحفاظ ١٩/٣.٨٠٤.٨.

٢ - السير ٢٠/١٠٥٠ - ١٩٥.

٣ - العـــبر ٣٤٠/٣ ـ ٣٤١ ، تاريخ الإسلام - وفيات ٦٧٩. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: (إن منكم لمنفرين) وقال لمعاذ: (أفتان أنت يا معاذ) (خشان).

#### ٦- يغلب على الأتباع غمط مخالفيهم:

ونحد المبالغات في غمط المحالف - غالباً - لدى طلبة العلم، بينما يغلب على العلماء الإقرار بما عند المحالف من الصواب يتحدث ابن عبد البر عن طلاب العلم في زمانه، فيقول: (وكلهم يتجاوز الحد في الذم، وعند كل واحد من الطائفتين حير كثير وعلم كبير)(١).

## ٧- مثال في إنصاف الظاهرية وعدم الاستخفاف بهم :

من خلال تتبع تعليقات الذهبي عند التعرض للظاهرية، نحد في تعقيباته محموعة من الأصول والقواعد التي بني عليها موقفه المعتدل منهم، وشهادته المنصفة لهم ولعلمائهم.

وصف أبو بكر بن العربي الظاهرية بألهم أمة سخيفة، تسورت على مرتبة ليست لها، وتكلمت بكلام لم تفهمه.. ثم أتبعها بالحط من أبي محمد (ابن حرم) ووصفه بأنه ينسب إلى دين الله ما ليس فيه، وينسب إلى العلماء ما لم يقولوا وأنه يزعم أنه إمام الأمَّة يضع ويرفع ويحكم ويشرع...ثم بميزان الإنصاف لكليهما ودون الميل إلى أحدهما دون الآخر لغير وجه حق علق الذهبي فقال: (لم ينصف القاضي أبو بكر -رحمه الله- شيخ أبيه في العلم، ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به، وأبو بكر فعلى عظمته في العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد، ولا يكاد، فرحمهما الله وغفر لهما)(١).

وعــند الترجمة لشيخ الظاهرية داود بن علي نحد الذهبي ينصف الظاهرية من وجوه:

١ - جامع بيان العلم وفضله: انظر ١١٣٥-١١٣٩.

٢ - السير (١٨٤/١٨) من ترجمة ابن حزم ، نزهة الفضلاء ص١٢٧٦.

- الخالاف معهم لا يكفرهم: (ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي، ومن أهدرهم و لم يعستد هم، لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين ها من الدين، ولا كفرهم ها.) ثم أورد الذهبي قول إمام الحرمين أبي المعالي فيهم حيث اعتبر منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة.. وعدهم ملتحقين بالعوام.
- هــم محــتهدون والمنكر عليهم محتهد ولا يُرَدُّ الاجتهاد بمثله: (هذا القول من أبي المعالي في الظاهرية نفاة القياس أدَّاه إليه اجتهاده، وهم فأدَّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟!
- الإقرار بالصواب: (وبكل حال، فلهم أشياء أحسنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة، يُشغَّب عليهم ها).
- إهدار القول المقطوع ببطلانه: (لا ريب أن كل مسألة انفرد كما وقُطع ببطلان قوله فيها، فإلها هدر، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له -أي لداود- عضدها نصّ، وسبقه إليها صاحب أو تابع، فهي من مسائل الخلاف، فلا تُهدر.)
- الخلاف لا يقتضي إنكار الفضل لأهله: (وفي الجملة، فداود بن على بصير بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة الخلاف، من أوعية العلم، له ذكاء حارق، وفيه دين متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز، والله الموفق)

- القـول الشاذ يترك ولو رُوي عن الصحابة: (ونحن فنحكي قـول ابن عباس في المتعة، وفي الصرف، وفي إنكار العول، وقول طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج -بغير إنزال- وأشباه ذلك، ولا نحـوِّز لأحـد تقليدهم في ذلك) (١) وهذه من أسمى مواقف الصدق والإنصاف والإحلاص للحق.

# ثانياً: الإنصاف بقبول الحق من أيِّ كان:

#### ١- قبول الحق من الحبيب والبغيض:

قال رحل لابن مسعود: أوصني بكلمات حوامع، فكان مما أوصاه به أن قال له: (.. ومن أتاك بحق فاقبل منه - وإن كان بعيداً بغيضاً - ومن أتاك بالباطل فاردده - وإن كان قريباً حبيباً -)(٢).

ليسس في الحق محاباة لأحد، والحق حاكم لا محكوم، من أراده دار معه، ولكسن الحق لايدور مع الرجال، ولذلك فإن من أكبر صور الخلل أن يربط الحق بأشخاص، وأن يربط الباطل بآخرين، ولكل من الفريقين حظ متفاوت مسن الحسق والباطل. من الخطأ والصواب. من السنة والبدعة. من الاستقامة والانحسراف. يصحح ابن القيم هذا الخلل فيقول: (فعلى المسلم أن يتبع هدي السنبي الله في قسبول الحق ممن جاء به، من ولي وعدو، وحبيب وبغيض، وبروفاحر، ويرد الباطل على من قاله كائناً من كان.) (٢).

١ - السير (١٧/١٣) من ترجمة داود بن على، نزهة الفضلاء ص(٩٤٦-٩٤٨).

٢ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -١٩٦/٥ .

٣ – إعلام الموقعين ١٤٧/١.

#### ٧- قبول الحق حتى من غير المسلم:

وعلى أصل العدل والقسط يؤكد ابن تيمية هذا المفهوم (.. وأمرنا بسالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني، فضلاً عن الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق)(١).

وقد ورد أن حبراً من الأحبار قال: يا محمد! نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: (والكعبة).. فتقبل رسول الله الأمر وأمر أصحابه (فمن حلف فليحلف برب الكعبة) وقال الحرر أيضاً: يا محمد: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله نداً. قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. وتقبل رسول الله صلى عليه وسلم الأمر وأمر أصحابه (فمن قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم شئت) ورأى الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الحديث من الفوائد: (قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدواً مخالفاً في الدين.) (٢).

## ٣- قبول الحق ولو من المنافق ورد الباطل ولو من الحكيم:

ولقد جاء هذا المعنى في وصية معاذ بن جبل التابعين: (.. وأحذركم زَيْغَــةَ الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد

١ - منهاج السنة ٣٤٣/٣ طبعة جامعة الإمام.

٢ - سلسلة الأحساديث الصحيحة: تحت الحديث رقم ١١٦٦ بلفظ: (من حلف فليحلف برب الكعبة).

٣ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص٠٠٠-٢٠١.

يقول المنافق كلمة الحق.) وتساءل الراوي كيف يميز بين ضلالة الحكيم وحق المنافق فقال معاذ: (احتنب من كلام الحكيم المشتهرات، التي يقال: ما هذه؟! ولا يثنيسنك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقَّ الحق إذا سمعته، فإن على الحق نوراً)(۱).

وهكذا فمن الإنصاف للعالم الحكيم ألا يُهجر بسبب زلته لأنه قد يرجع عنها إذا ما ظهر له الحق. ومن الإنصاف للحق ألا يتبع أحد إلا في الصواب. ومن الإنصاف للمبطل الإقرار بما يجري على لسانه من الحق. ولا يقبل من أحد بالإجمال بلا تمحيص، كما لا يرد على أحد بالإجمال بلا تدقيق وتصنيف وتفصيل.

## ٤ - قبول الحق يقتضى عدم الكيل بمكيالين:

كسم نستنكر الصورة الفظيعة لمشركي قريش حين قالوا (لولا نُزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)(١)، حيث يصبح الرسول الله في نظرهم كذاباً أو ساحراً أو محسنوناً إن لم يكن من كبراء القوم، وحين يكون من أغنيائهم ومنعميهم يكون عاقلاً وصادقاً ومطاعاً!!!

وكم نعجب لكفر اليهود الذين قالوا: ﴿ نؤمن بما أنزل علينا ﴾ (") حيث يكون المترل على رسول من غيرهم باطل، يقتضي العداوة والرفض والكيد - في نظرهم -، وحمين تكون نفس الآيات تتترل على رجل منهم فهي الحق والصدق، وهو النبي المنتظر والبشرى المرتقبة !!!

١ - صحيح سنن أبي داود ٤٦١١/٣٨٥٥ صحيح الإسناد موقوف.

٢ – سورة الزخرف/ الآية ٣١.

٣ - سورة البقرة/ الآية ٩١.

من حيث ندري أو لا ندري، و بدوافع الهوى أو العصبية، أو انحراف الفكر، أو عملى البصيرة، أو الخلل في التصور.. نترلق أحياناً إلى صور هي بمجموعها تمثل صورة الذي لا يزن بالقسطاس المستقيم، ويبخس الناس أشياءهم، بينما قد يصدر منه مثل ما يستنكره على الناس، ثم يتعامل معهم وكأنه لن تمسه النار إلا أياماً معدودات.

عـند تقـويم مواقـف الرجال كم نستنكر سلوكاً لرجل نخالفه، ثم تمر السـنون، ويـدور الزمان دورته، ويصدر نفس السلوك في موقف مشابه من رجل نحبه ونتفق معه، فنعلل له ونبرر ونحسن الظن، بل ونكبر حكمته التي قد لا تدركها عقولـنا!!! لمـاذا نقـبل الشيء نفسه من امرئ ونعده عيباً في غيره؟!!!

قد تجد بعض الناس يبالغون في حب امرئ ومديحه، وقد لا يتركون شرفاً في الدنيا إلا وينسبونه إليه، وتمر أقدار، وبالخلطة والمعايشة الطويلة في السفر والحضر والتعامل بالدرهم والدينار وبالدخن والوساوس. يغدو المادح قادحاً، والمزكي حارحاً، والممدوح مذموماً، لدرجة أنه لا تبقى رذيلة في الأرض إلا وتنسب إليه: إما كنا في السابق مغفلين حين لم نحب هوناً ما، وإمّا صرنا في اللاحق ظالمين حين لم نبغض هوناً ما، وإما أننا تناوبنا الغفلة والظلم، ذلك أننا عرفنا الحق بالرحال، كما عرفنا الباطل بالرحال، ولم نبدأ بمعرفة الحق لنعرف أهله.

صــور كـــثيرة من هذه الأصناف تشهدها في شخصية ملقي التعليمات ومــوزع المواعظ وواهب النصائح، لأنه يرى ذلك واجباً شرعياً لا يُسكت عــنه، فــإذا ألقيت النصيحة إليه، وطرقت المواعظ سمعه، والهالت التعليمات

فوق رأسه، صار ذلك من سوء الأدب، أو سوء الظن به، أو الظلم والتحريح المنهى عنه شرعاً.

ترى ذلك في المشرح لعيوب الناس، ويسمى تشريحه هذا تقويماً وتعديلاً، فاذا وضع هو على المشرحة سماها غيبة ونميمة وعدم ستر لعيوب أحيك المسلم بالنصيحة سراً.

تــرى ذلك في المسيء ظنه بالآخرين، والمعلل لأفعاله بمحارج شرعية لا تحتمل سوء الظن.

ترى ذلك في الداعي إلى الحكم بالظاهر حين يكون هو الذي يُحكم عليه ويُقوّم سلوكه، فإذا ما وقع تحت يده غريم حاسب على ما يظنه في نيات الغريم ومقاصده وسريرته.

ألا ترون أنه من الخلل في التربية ومن الانحراف في السلوك أن نكيل بكيلين وأن نزن بمعيارين؟(١).

ثالثاً: إنصاف المخالف بتمنى وصوله للصواب:

#### ١- تمنى الصواب للمخالف علامة التعقل والإخلاص:

وإن من الإحلاص للحق ألا يبالي المرء أظهر على لسانه أم على لسان غيره؛ لأن القصد ظهوره، وليس القصد التباهي والتفاحر بإظهاره. ولذلك فيان المنصفين من أهل العلم يتمنون للمحالف أن ينطق بالحق، أمّا مريض القيلب فيتمنتى وقوع الزلة، ويترصد كل هفوة، ويفرح لها، ويطير بها في

الآفاق، ذُكر عن حاتم الأصم أنه قال: (معي ثلاث خصال أظهر بها على خصمي. أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي أن لا أجهل عليه) فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- فقال: (سبحان الله! ما كان أعقله من رجل!) فلمَ غلبتنا الجهالة وحلت محل العقل، وصرنا نجهل على الحليم، ونحزن لصوابه، ونفرح لزلّته؟!(١).

يق و الغزالي - رحمه الله - مبيناً حال مرضى القلوب في زمانه: (فانظر إلى مناظري زمانك كيف يسود وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان خصمه، وكيف يخجل به، وكيف يجتهد في محاحدته بأقصى قدرته، وكيف يسذم من أفحمه طول عمره) ولذلك يشترط للمناظر: (أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه، ويسرى رفيقه معيناً لا خصماً، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق..)(٢).

#### ٢- لا فرح بالزلة ولا تصيد للأخطاء:

يحــتاج الإنصاف إلى سمو حلقي ودين متين؛ حتى يعين صاحبه على ألا يظـــلم ولا يجهل، ولكي يتعامل مع المحالف كما يحب أن يُتعامل معه، يذكر الشيخ بكر أبو زيد في وصاياه للدعاة: (التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تححد ما للإنسان مــن فضل، وإذا أذنب فلا تفرح بذنبه، ولا تتخذ الوقائع العارضة مــنهية لحال الشخص، وباتخاذها رصيداً ينفق منه الحرَّاح في الثَّلب، والطعن، وأن تدعــو له بالهداية، أما التزيد عليه، وأما البحث عن هفواته، وتصيدها، فذنوب مضافة أخرى . والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق فذنوب مضافة أخرى . والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق

١ - إحياء علوم الدين ١/٦٤.

٢ - إحياء علوم الدين ١/٤٤.

رفیع، ودین متین.)<sup>(۱)</sup>.

# ٣- مسارعة السلف لاتباع الحق ولو نطق به الخصم:

ويتعجب العز بن عبد السلام من تعصب أهل زمانه وإعراضهم عن اتباع الحق الظاهر على لسان غيرهم، فيقول: (وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم. وقد نقل عن الشافعي -رحمه الله- أنه قال: "ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أُحْرِ الحق على قلبه ولسانه، فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته". (٢)

# رابعاً: إنصاف المخالف بقابلية الرجوع إلى الصواب:

# 1 – الاستعداد للرجوع إلى الصواب دليل الإخلاص للحق:

إن الــذي يــبحث عن الحق ينبغي أن يفترض في نفسه إمكانية الخطأ، ويــتوقع مــن صــاحبه إمكانية الصواب؛ لئلا يقطع بعصمة نفسه وبتحطئة صــاحبه ســلفاً. وفي حوار بين أبي يوسف صاحب أبي حنيفة والإمام مالك حــول مسألة فقهية بين فيها مالك نقل أهل المدينة المتواتر فرجع أبو يوسف لقول مالك وقال: (لو رأى صاحبي -أبو حنيفة- مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت) كما كان مالك يستنكر تخليل أصابع الرحلين في الوضوء فلما تبينت له السنة رجع وقال باستحبابه (٣).

ويقول ابن تيمية في موضع آخر: (وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس

١ – تصنيف الناس بين الظن واليقين ٧٧–٧٨.

٢ - قواعد الأحكام ١٣٦/٢.

٣ - انظر الفتاوى ٣٠٤/٢٠.

لأبي حينيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى، لما تسبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه. وهما مع ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان.. فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلم أن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأحطأ فله أجر لاجتهاده. وخطؤه مغفور له.)(١).

## ٧- إذا اتضح الحق رجعنا، وإن خفي لم ننازع المخالف:

يقــول ابن عون: (كنت حالساً في حلقة فيها القاسم بن محمد، فجاءه رجل ومعه جارية فقال:

إني أعــتقت هذه الجارية عن دبر مني فولدت أولاداً، أفأبيع من أولادها شــيئاً؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدري ما هذا؟ فقال رجل في المجلس: قضى عمر بن عبد العزيز أن أولادها بمترلتها إذا عتقت أعتقوا بعتقها، فقال القاسم: ما أرى رأيه إلا معتدلاً، وهذا رأيى، وما أقول إنه الحق)(٢).

۱ - الفتاوي ۲۰/۲۲-۲۰۳.

۲ - الفتاوی ۳۷۹/۳۵.

# ٣- لا حرج على المعذور، ولا عذر لمن عرف الحق في أن يدعه :

المحستهد في مسالة معذور فيما أداه إليه احتهاده فيها، ولذلك يُكُفُّ اللسان واليدُ عنه إلى أن يتبين له خلاف ما بدا له، فيرجع إلى الحق الذي ظهر لحه، ولا يحجزه عن ذلك عصبية لأحد غير المعصوم في وطالما كان الرجل معذوراً (.. لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه، ولكن إذا عرف الحق بخلاف قوله لم يجز ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الحلق.. لا يجاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول.)(١).

#### ٤- الصحابة كانوا يرجعون إلى الصواب:

وقد كانت سمة القابلية للرجوع إلى الصواب -حين يظهر الصواب سمة مميزة لسلف هذه الأمة، مع أنه قد يكون الذي عدلوا عنه وجه اجتهادي، غير أله ألم يكون والميت الله ورسوله إذا سمعوا نصاً في المسألة. يذكر ابن عبد البر احتجاج ابن عباس على عليِّ رضي الله عنهما لإحراقه المسرتدين-ويرجح ابن عبد البر أن الإحراق كان بعد قتلهم-: (واحتج ابن عباس بقوله على "من بدَّل دينه فاضربوا عنقه" فبلغ ذلك علياً فأعجبه) (٢).

إنها لعظمة في ابن عباس أن يعترض على إمام بما يعلمه من النهي عن التعذيب بالنار، أو بأنه لم يرد نص بجواز إحراق الجثث بعد موتها. وعظمة في علم أن يتقبل من أتباعه، وأن يعجبه ذلك، وينصاع لأمر رسول الله الله بقتل المرتدين فحسب -دون إحراقهم-.

۱ - الفتاوى ۳۶۷/۳۵.

٢ – جامع بيان العلم وفضله ١٦/٢ ٩ – النص رقم ١٧٢٧.

# الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل :

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخاطباً علماء البلد الحرام: (وأنا أشهد الله وملائك متبع لأهل العلم، وما الله وملائك متبع لأهل العلم، وما غلب على من الحق وأخطأت فيه، فبينوا لي، وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، والرجوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل)(1).

١ - مؤلفات الشيخ - القسم الخامس: الرسائل الشخصية: رقم ٦ صفحة ٤٢، رقم ٧ ص٤٨،
 رقم ١٥ ص١٠، رقم ١٩ ص٢١، رقم ٢٠ ص١٣٠.



## الغصل الثالث

# من أحول الإنحاف في تحري الحواجم أولاً: عدم القول على الله بغير علم:

#### ١- ليست أفهام الرجال بمنزلة نصوص الوحي:

الأحكام التي يكون دليلها النص وهو واضح الدلالة عليها دون معارض أو ناسخ فلا شك أنه حكم الله، والأحكام المأخوذة بالظن الراجع لما يمكن أن يفهم من عموم نص أو فحوى الشريعة فإنحا آراء الرجال، وإنه ليس من الإنصاف أن تترل آراء الرجال منزلة النصوص أو أن تعتبر الأفهام البشرية تعبيراً قاطعاً عن حكم الله في المسألة.

هــنالك فــرق بين أن نكون معذورين بالتعبد لله أحذاً بالظن الراجــح وبين أن ندعي أن هذا حكم الله على الحقيقة. وما هو إلاَّ فهمنا الذي يعذرنا الله بالعمل به.

وفائدة هذا التصور لدى المحتهدين أو المفتين أو طلبة العلم أو عامة الأمة ألا تأخذنا الحمية لفهم تعارض مع فهم آخر لأن كلا الفهمين في نظر الشرع اجتهاد بشري وليسا حكماً إلهياً، لكن قد يكون أحدهما ذا الأجرين، والآحر ذا الأجر الواحد، وكل منهما عند نفسه يظن أنه صاحب الأجرين؛ لغلبة ظنه بصحة ما اختار، ولا يستطيع ادعاء اليقين القاطع إلا بوحي يؤيده، ولا وحى بعد رسول الله ...

حسين نفقه حجمنا الحقيقي: - لا نتألى على الله بظنوننا، -ولا نعطي أقوالسنا قدسسية نصوص الوحي - كما لا ننازع المخالفين؛ لأن قوة قولنسا عسندنا بمنزلة قوة قولهم الذي رجح عندهم، وأدّانا إليه اجتهادنا كما أدّاهم الحستهادهم، وخطؤنا مغفور وكذلك خطؤهم. ونحن معذورون باتباع ما رجح عندهم رجح عندنا، بل هو الواجب علينا. وهم معذورون باتباع ما رجح عندهم بسل هو الواجب علينا. وهم تعذورون باتباع ما رجح عندهم أوصياء على المحتهدين؟!.

## ٧- لا تدري. أتصيب حكم الله أم لا؟!

ثــبت في صحيح مسلم في حديث طويل يبين وصيته الأمير جيش أو سـرية جاء فيها: (وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمــة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصــحابك. فإنكم أن تُخفِروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تُخفِروا ذمحه الله وذمــة الله وذمــة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تترلم على حكم الله، فلا تنــزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.)(١).

اعتبر النووي هذا النهي للتتريه والاحتياط لئلا يخفر ذمة الله من لا يعرف حقها. ورأى في الحديث دليلاً على أن المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفسس الأمر -وهذا لا يُعلم بعد رسول الله الله الله على، فمن قدر الله حق قسدره لا يستألى عليه، فإن ظهر للناس بطلان اجتهاده يبدو لأعينهم وكأنما يخطئ ربه (٢).

١ - صحيح مسلم - كتاب الجهاد- باب٢ - الحديث ١٧٣١.

٢ - انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٢٨٢/٦.

يقسول ابن تيمية: (ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول هي من خطئهم وخطأ غيرهم. كما قال عبد الله بن مسعود في المفوضة: أقسول فيها برأيي: فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه...وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله، وبما يجسب مسن تعظيم شرع الرسول هي أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه، وما أخطؤوا فيه -وإن كانوا مجتهدين- قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه.)(١).

## ٣- المفتي بحكم يحذر من أن ينسب إلى الله ما لم يقل:

يروي ابن القيم موقفاً سمعه من ابن تيمية: (وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم، فحرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله.. فقلت له: صار قول زفسر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفر، ولا تقل هذا حكم الله، أو نحو هذا من الكلام.)(٢).

ويقـول ابن القيم: (.. ولكن لا يجوز أن يقول لما أدّاه إليه اجتهاده، و لم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذا، وأوحب كذا، وأباح كذا، وأن هذا هو حكم الله.)(٣).

ويقول ابن تميمية: (ولكن كثيراً من الناس ينسبون ما يقولونه إلى الشرع وليس من الشرع؛ بل يقولون ذلك إما جهلاً وإما غلطاً وإما عمداً وافتراءً.)(1).

١ - الفتاوى ٣٣/١١ - ٢٤.

٢ - إعلام الموقعين ٢/٣/٤.

٣ - إعلام الموقعين ٧٧/١.

٤ - الفتاوى ٣٦٦/٣٥.

يقـول مالك بن أنس: (لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدري أحـداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا، ونرى هذا حسناً، ونتقي هذا ولا نرى هذا) يقول ابن عبد البر: (معنى قول مالك هذا أن، ما أحذه من العلم رأياً واستحساناً لم يقل فيه حلال ولا حرام. والله أعلم)(1).

## ٤ - إذا لم يعلم حكم الله بيقين:

والمسألة التي لا يقطع فيها المرء بحكم يستطيع أن يتورع فيها بعدة صحور: -إما أن يقول لا أدري وهي تزينه ولا تشينه - أو يذكر الأقوال فيها ويستوقف عن الترجيح - وإن كان يميل لرأي وهو منه في شك يقول: أظن كذا ولست بجازم. أو هذا ما أراه أو لا أحب ذلك. أو أكره ذلك. أو لا أرتاح لفعله. دون أن يحمل الكلام لفظاً شرعياً يدفع به فتاوى الآخرين ويسنافح عنه بقوة. يذكر الشاطبي من أقوال مالك: (و لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم، ومعوَّل الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا، وأرى كذا، وأما (حلال) و(حرام) فهذا الافتراء على الله.) (٢).

#### ٥ - مراعاة فهم الأولين أحرى بالصواب:

ومن ضوابط القول في الشريعة أن يحاول الباحث النظر فيمن سبقه بما

١ – جامع بيان العلم ١٠٧٥/٢ – النص ٢٠٩١ والتعليق عليه .

٢ - الموافقـــات ٢٨٧/٤ ونص مالك هنا متقارب مع سابقه المنقول عن حامع بيان العلم. فإما أن
 الشاطبي نقله بالمعنى. وإما أنه كلام آخر يقارب الأول في المعنى وفي بعض الألفاظ.

يقول، وهل له في ذلك سلف من الأئمة المعتبرين ومن الفقهاء المعروفين، فإن رأى من نفسه التفرد بما يقول عن جميع علماء الأمة المعتبرين فليتوقع أنه جانب الصواب، وإن وافق فيه أهل العلم فتلك علامة التوفيق والسداد. يقول الشماطيي: (فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون، وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل.)(١).

الأولون كانوا أقرب إلى عصر التنزيل وأفقه بالعربية ومدلولاتها. فما قالمه أهل العلم والصلاح منهم غالباً ما يكون أقرب إلى الصواب من الجنهادات المنتأخرين. يقول محمد بن عبد الوهاب: (وأما إذا لم يكن عند السرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهب، فنرجو أنه يجوز العمل به لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.. ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله على حتى يتبين لنا الدليل الذي لا معارض له في المسألة...)(٢).

## ثانياً: لا إلزام في مسائل الاجتهاد:

#### ١ - يلزم السلطان الناس بما اتفق عليه السلف -إن أمن الفتنة - ١

من الإنصاف في المسائل الخلافية أنه لا يلزم أحد بقول لم يختره ما لم يكن في المسألة كتاب أو سنة. ويمكن أن يتدخل الحاكم إذا تنازع الناس؛ لئلا تقع فتن، ولكن تدخله لا يكون لقسر الناس على قول معين. يقول ابن تيمية:

١ - الموافقات ٧٧/٣.

٢ - الدرر السنية ط٢ ح١ ١٢٢ - ١٢٣ - مؤلفات الشيخ / القسم الخامس / الرسائل الشخصية:
 رقم ١١ص ٣٦ - ٣٣ ورقم ٣٧ ص ٢٥٩ - ٢٦٠ .

(والذي على السلطان في مسائل التراع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم كلم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة.. -أو أن يقر الناس على ما هم عليه. كما يقرهم على مذاهبهم العملية.)(١).

من هذا المنطلق لم يقبل الإمام مالك من الرشيد أن يلزم الناس بكتاب (الموطأ)؛ لئلا يحصر الحق في كتابه مع اعترافه أن لدى غيره روايات لم ترده، وأصحاها متفرقون في الأمصار، فلم يقبل أن يضيق واسعاً، ولا أن يوقع الأمة في الحرج إذا ما ألزمها الخليفة بكتاب معين لا تخرج عنه (٢).

#### ٧ - لا يلزم بقول. ولا ينهى عن قول:

لو اختلف عالمان أو أميران على قولين اجتهاديين لم يكن لأحدهما أن يسلزم بقول ولا أن ينهى عن قول، ويعبر ابن تيمية عن هذا المعنى بقوله: (إذ ليسس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده، ولا أن يوجب عليه اتباعه، فهذه الأمسور في حقه من الأعمال المعفوة، لا يأمر بها ولا ينهى عنها بل هي بين الإباحة والعفو. وهذا باب واسع جداً، فتدبره.) (٣).

لقد كان من فقه الأولين لأدب الخلاف أن يعذر بعضهم بعضاً فيما الحستاروا ورجحوا، وفي هذا المعنى ما روي عن يجيى بن سعيد قال: (ما برح المستفتون يستفتون، فيحلُّ هذا، ويحرم هذا ، فلا يرى المحرِّم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه)(1).

۱ - الفتاوى ۲۳۹/۳.

۲ - انظر الفتاوي ۷۹/۳۰.

٣ - الفتاوى ٢٠/٢٠.

٤ - جامع بيان العلم ٩٠٣/٢ - فقرة ١٦٩١ .

وكانوا يحترمون رأي المخالف لعدم خروجه عن نصوص السنة وهدي الصحابة وإن كانوا يعملون بغير ما عمل به المخالف، وفي ذلك يقول أسامة بن زيد: (سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه. فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب رسول الله الله السوة حسنة، وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله السوة حسنة) (١).

#### ٣- لا وصاية على اختيار طالب العلم :

إن طالب العلم له حق الحصانة الفقهية، فلا يلزمه عالم ولا حاكم بغير القول الذي اختاره لنفسه، سواء اختاره مجتهداً في الاختيار أو مقلداً لعالم اختاره. وهذه قمة الإنصاف للمختلفين. والاحترام لحقوقهم في التفكير والاجتهاد والاختيار. فإذا كان العالم أو الحاكم لا يتدخلان في الإلزام، فإنه من الظلم والتجرؤ والتنطع أن يتولى إلزام الناس أحد دو هما. يقول ابن تيمية: (وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من آحد طلبة العلم، لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم، بل عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم، فإن تبين له الحق الذي الدي قلية به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب. وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي، أو قول طائفة من العلماء المسلمين، وقد قلته اجتهاداً، أو تقليداً: فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته.)(٢).

#### ٤- لا إلزام بمذهب معين دون سواه:

كما لا يُكره أحد على مذهب معين -حتى العامة- فإذا (رأى في بعض

١ - جامع بيان العلم ٩٠٢/٢ - فقرة ١٦٩٠ .

۲ - الفتاوى ۳۷۸/۳٥.

المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا عدالته، بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه. ومن كان موالياً للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم)(١).

#### اليس كل متيقن لدى البعض يقينياً عند الآخرين :

لابد للباحث أن يضع في حسابه تفاوت العقول والمفاهيم والعلوم، مثلما يضع في حسابه أنه قد يبدو له بعض ما لم يبد للآخرين، وقد يبدو للآخرين بعض ما لم يَبدُ له، فلا يقبل إلزاماً بقول أو مذهب على الدوام، ولا يقهوم بإله الناس بفهم أو ترجيح، يقول ابن تيمية: (.. فإنه ليس كل ما كهان معلوماً متيقناً لبعض الناس، يجب أن يكون معلوماً متيقناً لغيره، وليس كها ما قاله رسول الله على يعلمه كل الناس ويفهمونه، بل كثير منهم لم يسمع كثيراً منه، وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده، وإن كان كلامه في نفسه محكماً مقروناً بما يبين مراده.) (٢).

#### ٦- عدم الإلزام يقتضي عدم فرض الوصاية:

تــرى الــرجل فيسرك منه بغضه للطغيان ومشتقاته، ولا تكاد تصحبه طويــلاً حـــي ترى طاغوتاً كامناً فيه، يخوله أن يخفض ويرفع، وأن يصوب

۱ - الفتاوی ۲۲/۸۲۲-۲۶۹.

٢ - بيان موافقة صريح المعقول لصريح المنقول، على هامش منهاج السنة ٢٢٢/١ طبعة مكتبة الرياض الحديثة.

ويخطئ، وأن يأمر وينهى، والويل لمن يعصيه أو يعمل بخلاف رأيه؛ لأن رأيه شرع وشعاره (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)(١).

بقدر ما صارت تزعج مبادرات الفتوى، وخاصة ممن لا يكون أهلاً لها، وقد بقدر ما صارت تزعج مبادرات الفتوى، وخاصة ممن لا يكون أهلاً لها، وقد كسان السلف يتحرجون أن يفتوا في أمر، وينتظرون أن يسبقهم إليه غيرهم، خشية أن يسزلوا، أو أن يصيبهم العجب إن أصابوا، فإن لم يقم بالواجب غيرهم، تقدم إليه الواحد منهم، فما سرّ المسارعة إلى التصدر للمجالس اليوم، والمسادرة لإلقاء التعليمات وتوجيه التحذيرات، وفي القوم من هو أفقه من المتحدث؟!.

إن الــذي يسعى لفرض وصاية بقول أو رأي يحمله، ويريد أن يحجر الــناس عــليه، إنمــا يمارس نوعاً من الطاغوتية الباطنية، وإن صلحــت نيته وحســن قصــده. فهل نقبل أن نكون أرباباً على إخواننا فنضيق واسعاً؟! أو ليــس مــن الخير لنا وللناس أن نخاطب العقول والقلوب بالحب والاحترام،

١ - سورة غافر/ الآية ٢٩.

والحسوار الهادئ، وبتقدير أفهام المحاطبين واحترام قدراتهم، راجين أن يظهر الله الحق على أيدي مخالفينا، ومتوقعين أن ما نحن عليه يحتمل الخطأ؟! وإن لم نكسن كذلك فلنحطم طاغوتنا الحفي ولنرفع وصايتنا عن أناس -هم لها كارهون- قبل أن نلعن طواغيت الأرض.

## البابء الثالث

## الإنصاف في تقويم المخالف

## وفيه أربعة فصول:

- ١ الفصل الأول: الإنصاف بعدم الإهدار لهفوة
- ٢ الفصل الثاني: الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوئ
  - ٣ الفصل الثالث: الإنصاف بتغليب المحاسن
  - ٤ الفصل الرابع: إنصاف المخالف بعدم الاستخفاف به



# الغطل الأول

# الإنصاف بعدم الإهدار لهفوة ١ - لا يُهدر هِفُوته ولا يُتبع فيها :

لا يخـــلو العالِم -مهما كان متبعاً ومحقاً - من زلة أو هفوة، وينبغي على المنصفين أن يتخذوا موقفين:

- عدم الانتقاص من مترلة صاحب الزلة بسبب زلته، لأن صوابه كثير وغامر، وزلته هفوة غير مقصودة.
- عدم اتباعه فيما زل فيه مهما كان عذره أو حسن نيته، يعبر ابن القيم عدن هذا الأصل فيقول: (ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح، وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتبع فيها، ولا يجوز أن محانته وإمامته ومتزلته من قلوب المسلمين)(1).

ويريد الشاطبي هذا المعنى توضيحًا وتأكيدًا فيقول: (إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدًا له.. كما أنه لا ينبغي أن يُسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنع عليه بها، ولا ينتقص من أحلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المحالفة بحتًا ، فإن هذا كله حلاف ما تقتضي رتبته في

١ - إعلام الموقعين، ٣/٩٥٣.

الدين)<sup>(۱)</sup>.

#### ٢- إغفال الهفوات لمن غلب خيره:

عــند التأمل في حديث بروك راحلة النبي الله وهو في طريقه إلى الحديبية قال الناس: حلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل)(٢).

ورأى ابن حجر في هذا الحديث معنى تربويًا: (حواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن حاز أن يطرأ عليه غيره، فإذا وقع من شحص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا يُنسب إليها، ويرد على من نسبه إليها)(٣).

ويرى الصنعاني أن الزلة يزيلها سابق الفضل وعميم الصواب: (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في حنب فضله وتجتنب)(1).

ويقــول أبو هلال العسكري: (ولا يضع من العالم الذي برع في علمه: زلــة، إن كـانت على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يَعْرُ من الخطأ إلا من عصــم الله حل ذكره، وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صواهم، أو كنا ممن يميز خطأهم)(٥).

١ - الموافقات، ٤/١٧١-١٧١.

٢ - صحيح البحاري- كتاب الشروط- باب ١٥ - الحديث ٢٧٣١.

٣ - فتح الباري، ٥/٠٤٠.

٤ - نقلاً عن الصوارم والأسنة، ص٢٩٧ حيث عزاها إلى سبل السلام.

٥ - شرح ما يقع فيه التصحيف، ص٦.

#### ٣ - ليس من شرط الكمال السلامة من الخطأ:

وأقصى ما يطمح إليه العاقل أن تُعد معايبه، يحكي الشوكاني عن الكيا الهراس قوله: (هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد حطؤه عظم قدره)، وفي معرض الحديث عن قول الشافعي بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة، ذكر الشوكاني أن عبد الجبار كلما نظر في مذهب الشافعي ورأى هذا الرأي قال: (هــــذا الــرجل كبير، ولكن الحق أكبر منه). هذا موقف الإنصاف، غير أن الحسب قد يعمي ويصم، فيصف الشوكاني حال الغالين فيقول: (والمغالون في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره، قالوا: لابد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل، فتعمقوا في محامل ذكروها)(١).

وفي تأصيل الشاطبي لصفات العالم المتحقق بالعلم والعارف بأصوله، على صفات الكمال التي كان عليها أئمة السلف الصالح - يستدرك على هذا الكمال فيقول: (غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة.. فلا يقدح في كونه عالمًا، ولا يضر في كونه إماماً مقتدىً به)(٢).

وفي ترجمة إسماعيل بن علية، من أعلام القرن الثاني، وصفه الذهبي بالدين والسورع والتأله والفضل والعلم، ثم قال: (وبدت منه هفوات خفيفة، لم تغير رتبته إن شاء الله)(٢).

١ - إرشاد الفحول، ص٣٢٥.

۲ – الموافقات، ۲/۱ ۹۳–۹۳.

٣ - نزهة الفضلاء، ٦٩١، السير، ١٠٧/٩ -١٢٠، من ترجمة ابن علية (ت:١٩٣).

## ٤ - يُنصح و لا يُجرَّم، وينبه و لا يُنفَّر الناس عنه :

ومسن العسلماء المعاصرين المنافحين عن العلم والعلماء، والمتبنين لقضية الإنصاف في كثير من رسائله القيمة، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ومن كسلماته في ذلك: (قد ترى الرجل العظيم يُشار إليه بالعلم والدين، وقفز القنطرة في أبواب التوحيد على أصول الإسلام والسنة وحادة سلف الأمة، ثم يحصل منه هفوة أو هفوات، أو زلة أو زلات، فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا داعية كذلك يؤخذ بحفوته، ولا يتبع بزلته، فلو عُمل ذلك لما بقي معنا داعية قسط، وكل راد ومردود عليه، والعصمة لأنبياء الله ورسله. نعم: ينبه على خطئه، ولا يجرَّم به، فيحرم الناس من علمه ودعوته، وما يحصل على يديه من الخسير، ومن حرَّم المخطئ في خطئه الصادر عن احتهاد له فيه مسرح شرعاً، فهسو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين: تبعة التحريم، وتبعة حرمان الناس من علمه، بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها) (١).

## الانؤثم والا نعصم:

الـناس في هـذه المسائلة بين إفراط وتفريط، غلو في اعتقاد صـواب صاحب الزلة، وكأنما هو معصوم.. وغلو في هجر علمه والطعن فيه وتأثيمه، وكأنما ارتكب كبيرة من الكبائر. يقول ابن القيم بعد أن أثبت فضل أئمة الإسلام: (وأن فَضْلَهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله الا يوجب قبول كل ما قـالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة

١ - تصنيف الناس بين الظن واليقين، ص٩٢-٩٣.

وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، ولا نسلك بمم مسلك الرافضة في عليّ، ولا مسلكهم في الشيخين...)(١).

والمعنى نفسه عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: (وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم، ويقولون: إلهم معصومون. وتارة يجفون عسنهم، ويقولسون: إلهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون)(٢).

ويقـول أيضاً: (ومن حعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور، مذموماً معيباً ممقوتاً، فهو مخطئ ضالٌ مبتدع.)(٣).

#### ٦ - لئلا يتهاون العامة، ولا يزهد العلماء:

إذا زهددت الأمة بعلمائها وأهدرهم للزلات هاونت هم العامة، وتضيق صدور العلماء عن التفاعل مع قضايا الناس واهتماماهم، لذلك كان يوصي الشيخ طاهر الجزائري قبل موته: (عُدُّوا رجالكم، واغفروا لهم بعض زلاهم، وعَضو على على النواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم)(1).

١ - إعلام الموقعين ٣٥٨/٣.

٢ - الفتاوى، ٦٩/٣٥.

٣ - الفتاوى ١١/٥١١.

٤ - استشهد بها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته: تصنيف الناس، ص٩١، نقلاً عن كنوز
 الأجداد.

## ٧ - تسقُّط الزلات شأن أهل الضلال:

ويصف ابسن القسيم النفسية المريضة المتبعة للزلات، والباحثة عن السقطات، لستحد ما تلوكه بألسنتها بعد أن فسدت النفوس واحتلَّت الموازيسن فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وحد بُغيته وما يناسبها، فجعلها فاكهسته ونُقله. يقول واصفاً شخصية المنصف: (يتوجع لعثرة أحيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها، ولا يشمت به) (١).

#### ٨ – الهفوة لا تقدح في التوثيق :

ورغهم تبني علماء الجرح والتعديل لقاعدة (عدم الإهدار بالهفوات)، إلا أفسه حسين يذكرون في التراجم زلات بعضهم أو هفواهم، فإنه ليس لأجل الانتقاص منه، وإنما ليتمكن الباحث من التمييز بين الرجال ومعرفة الأوثق والأرجح عسند التعارض والاختلاف، يقول الذهبي في ترجمته لعلي بن المدين: (ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا مسن شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ، ولكن فسائدة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة، أو لهم أوهام يسيرة في سعة علمهم، أن يعسرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم، فزن الأشياء بالعدل والورع)(٢).

١ - مدارج السالكين ٤٣٦/١.

٢ - ميزان الاعتدال، ١٤١/٣.

#### علو الهمة في الجهاد يمحو الهنات :

إن السذي يضع نفسه في مواطن الخطر، وكلما سمع هيعة طار إليها، يستجاوز لسه عسن الهنات ما لا يُتجاوز لغيره، لفضيلة الجهاد، وخصوصية الجساهدين، ففي ترجمة صاحب الأندلس الناصر لدين الله -أبو المطرِّف- بايي مديسنة الزهراء، أنه ما كان يمل من الغزو وأنه افتتح سبعين حصناً...ويبدو أنسه كان للرجل زلات لم يبينها الذهبي، لكنه أشار بالإجمال بما يسقط اعتبار أيسة زلسة مع مثل حاله: (وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد، احتُملت له هنات، وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد، وظلم العباد، وللخزائن أباد، فإن ربك لبالمرصاد)(١).

١ - نزهة الفضلاء ١١٤٥، السير ٥٦٢/١٥-٥٦٤ من ترجمة صاحب الأندلس (ت٥٠٠).



# الفحل الثانيي الإنحاف باعتبار المحاسن والمساوي

يغسلو السناس عسادة فيمن له حسنات وسيئات، فبعضهم لا يرون إلا الحسسنات ويسبالغون فيها ويرجحونها ولوكان لصاحبها سيئات عظيمة، وآخرون لا يرون إلا السسيئات ويتغافلون عما لصاحبها من الحسنات العظيمة، وأهل القصد والإنصاف هم الذين ينظرون إلى كلا الأمرين، فسيحافظون على المصالح المتحققة من الحسنات ويزيدونها، ويتجنبون المضار التي قد تنجم عن السيئات ويحدون منها ويقللونها.

## ١ - مذهب أهل السنة جمع حق كل الطوائف:

يقف أهل السنة والجماعة موقف القاضي العدل بين الأشخاص والأفكار والفرق حتى يتبين الحق، وتستبين سبيل المجرمين، ولكيلا يدلس على الناس بتمرير باطل في ثنايا الحق، ولا يضيع الحق تحت عباءة الباطل، ويعبر ابن القيم عن هذا الأصل عند أهل السنة فيقول: (فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقو له...م فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل كل طائفة من الطوائف، وكره ومعاداة أهله من هذا الوجه، فهم حكام بين الطوائف لا يستحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون باطلاً بباطل، ولا يحملهم

١ - انظر الفتاوى، ٢٠/٥٠-٥٥.

شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل)(١).

## ٢ – رغم جمود الظاهرية في مسائل فقد كانوا أتبع للنصوص:

ويحـزن الشوكاني وهو يرى الظاهرية يُغْمَطُ حقهم، ولا يعتد بأقوالهم، ولا يُقام وزن لخلافهم، حيث يقول الجويني: (المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزناً..) وبسلوك مسلك الإنصاف يعيد الشوكاني إليهم اعتبارهم فلما يقرهم عليه، وما يخالفهم فيه، فيقول متهكمًا بمنتقديهم: (ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس مقبول. نعم قد جمدوا في مسائل، كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جداً)(١).

### ٣ - إنصاف محاسن المخالف يشيع العدل بين المختلفين:

قــد يكون في الرجل بعض الشر والكثير من الخير، فيكون التركيز على إبراز فضله، وترد زلاته وهفواته دون التشنيع عليه فيما زلّ فيه. وهذه بعض الأمثلة من إنصاف العلماء لمحاسن مخالفهم:

وكان إسحاق بن راهويه يشيد بعلم الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ويقول: (الحق يحبه الله عز وجل: أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مني وأعلم مني) (٣). وكان أحمد بن حنبل يقول في إسحاق: (لم يعبر الجسر إلى حراسان

١ - شفاء العليل، ١١٣.

٢ - إرشاد الفحول، ص١٤٨.

٣ - نزهة الفضلاء ٧٧٥، السير ١٠/١٠، ٩٠٩ من ترجمة أبي عبيد.

مـــثل إســـحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً) (١).. وحين سئل أحمد بن حنبل عن رأيه في الشافعي قال فيه: (لقد منّ الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم، وكتبنا كتبهم، حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه، علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي، فما رأينا منه إلا كل خير) (٢).

وشهد هشام بن يوسف لعبد الرزاق بن همام بأنه كان أعلمهم وأحفظهم، فعقب الذهبي: (وهكذا كان النظراء يعترفون لأقراهم بالحفظ) (٣).

لــزم زيد بن المبارك عبد الرزاق بن همام، ثم هجره ومزّق كتبه، بعد ما سمع منه كلمة قبيحة في حق سيدنا عمر أثناء رواية حديث، إذ توهم عبد الرزاق من لفظة قالها عمر عدم التأدب في حق رسول الله في فأخذته الحمية لرســول الله فنطق تلك الكلمة المستقبحة في حق عمر، ومن غيرة الذهبي ردّ عليه بـنفس الكلمة القبيحة التي نطقها دون أن يغمط الرجل حقه، فقال: (هــنف عظيمة الإساءة إلى عمر فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك.. وإلا فعمـر رضـي الله عـنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل متحذلق متنطع...وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق، فإنه مأمون على حديث رسول الله في صادق) (٤).

١ - نزهة الفضلاء ٨٤٠، السير ٣٥٨/١١ من ترجمة اسحق بن راهوية.

٢ - نزهة الفضلاء ٧٣٨، السير ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الإمام الشافعي.

٣ - نزهة الفضلاء ٧٢٦، السير ٩/٥٦٥ - ٥٨٠ من ترجمة عبد الرزاق بن همام (٢١١٠).

٤ - نزهة الفضلاء ٧٢٨، السير ٥٦٣/٩ -٥٨٠ من ترجمة عبد الرزاق بن همام.



## الغصل الثالث

# الإنحاف بتغليب المداس

## ١ - تُستَرُ العيوب إذا غلبت المحاسن :

يؤكــد ابــن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: (لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً)(١).

لا يخلو إنسان من عيوب مهما كان فضله، ولكن قد يزهد الناس بفضله إذا ما أشيع نقصه، وفي ذلك من المفسدة ما فيه.. يقول سعيد بن المسيب: (فليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد، ولكن من السناس من لا تذكر عيوبه.. من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله)(٢).

#### ٢ - لا يشترط في المحسن العصمة من الخطأ:

هذا المنهج هو الذي كان يتحاكم إليه المتشبعون بفقه السلف، والمتربون على الإنصاف، يقول ابن تيمية في الاعتذار لبعض شيوخ التصوف الأقرب إلى السنة: (لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتًا، غُفر لأحدهم خطؤه الذي أخطأه بعد اجتهاد)(٣).

۱ - الفتاوى، ۳۰۱/۲۷.

٢ - كتاب الكفاية، ٧٩.

٣ - الصفدية، ١/٥٧١.

ويعبر عن هذا المعنى في موطن آخر بصيغة تؤصّل الفهم المنصف في تقويم صاحب الخطأ فيقول: (قد يكون صدّيقاً عظيماً، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحاً، وعمله كله سنة)(١).

#### ٣ - العبرة بغلبة المحاسن وكثرة الصواب:

وقد بنى علماء الحرح والتعديل بعض قواعدهم على تغليب المحاسن، ففي شروط الراوي المعتمد في ضبطه يبين الشوكاني ثلاث حالات للضبط والسهو فيقول: (والحاصل أن أحواله ثلاثة: إن غلب خطؤه وسهوه على حفظه مردود، إلا فيما علم أنه لم يخطئ فيه، وإن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول إلا فيما علم أنه أخطأ فيه، وإن استويا فالخلاف)(٢).

وفيما عدا الصواب والخطأ، يطرح الشوكاني مسألة أحرى (احتلاط عمل السراوي بالطاعة والمعصية) ويمضي على نفس القاعدة باعتبار غالب حاله، فيقول: (والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، وفي المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية وحلاف المروءة رددةما)(١).

ولا يخلو مطيع عن معصية كما لا يخلو عاص عن طاعة، ولكن لعل مراد الشـ الشـ الله بتمحيض الطاعة ما يظهر لأعين الناس، أما ما يستره الله من المعاصى فلا يخلو عنه أحد.

١ - اقتضاء الصراط المستقيم، ٩٩/٢.

٢ - إرشاد الفحول، ص١٠٢.

٣ - إرشاد الفحول، ص٩٨.

روي أن قطبة بن العلاء ترك أحذ الحديث عن الفضيل بن عياض، لعلمه بأنه روى أحاديث فيها إزراء بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي إنصاف الذهبي للفضيل بدأ ببيان أن قطبة نفسه لم يسلم من تضعيف العلماء له مع إقراره له بأنه صاحب سنة واتباع، ثم عقب ذلك ببيان منطوق الفضيل في الإشادة بصحابة رسول الله في وفيهم عثمان رضي الله عنهم جميعاً، وحتم الذهبي بقوله: (إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض والخوارج، ومثل الفضيل يُتكلم فيه، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس، لكن إذا ثبت إمامة الرحل وفضله، لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع)(۱).

- مقياس الثقة والقبول غلبة الخير: (وإنما العبرة بكثرة المحاسن) (٢٠). وفي تغليب حيرية الصحابة عملى ما قد يرد من أحبار الفتن، يقول الشيخ حافظ الحكمى تثبيتاً لمبدأ تغليب المحاسن:

(ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقمع، وهمل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاهم-)(٢).

ويرى ابن رجب أن أخطاء بعض الأئمة في بعض المسائل الاجتهادية لا تقدح في إمامتهم فيقول: (أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في إمامـــتهم وعلمهم، فكان ماذا ؟ . لقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابحم،

١ – نزهة الفضلاء ٦٧٠، السير ٢٠/٨٤٤ –٤٤٨ من ترجمة على رضي الله عنه.

٢ - نزهة الفضلاء ١٤٠١، السير ٢٠/٤٤-٤٦ من ترجمة العثماني.

٣ - أعلام السنة المنشورة ١٨٥.

وحسن مقاصدهم ونصرهم للدين. والانتصاب للتنقيب عن زلاقم ليس محموداً ولا مشكوراً، لا سيما في فضول المسائل التي لا يضر فيها الخطأ، ولا ينفع فيها كشف خطئهم وبيانه..)(١).

## ٤ – إنصاف الوالي المحسن بتغليب محاسنه :

في محاورة بين المسور لمعاوية عيوبه، فأقر معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- بين المسور لمعاوية عيوبه، فأقر معاوية بأنه لا يبرأ من الذنوب، وقال: (فهل تعدُّ لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة، فإن الحسنة بعشر أمستالها، أم تعدُّ الذنوب، وتترك الإحسان؟) وأشعره بأنه هو نفسه لا يخلو مسن الذنوب المستورة، والتي يرجو مغفرة الله لها: (فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تملكك إن لم تُغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحقَّ مني، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي...)، فلم يعد المسور بعدها يتكلم في معاوية إلا بخير، ويقول الذهبي: (ومعاوية من خيار المسور بعدها يتكلم في معاوية إلا بخير، ويقول الذهبي: (ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وما هو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه) (٢).

ومن كلمات ابن المبارك في اعتبار تغليب المحاسن قوله: (إذا غلبت محاسن السرحل على مساوئه لم تُذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ على المحاسن لم تُذكر المحاسن)(٢).

١ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ٥٦-٥٧.

٢ - نزهة الفضلاء ٢٤٢، ٢٤٤ - السير ١١٩/٣ - ١٦٢ من ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله
 عنه (ت٠٠٠).

٣ – نزهة الفضلاء ٢٥٦، السير ٣٧٨/٨-٤٢١ من ترجمة عبد الله بن المبارك (ت١٨١).

تُذك ر المحاسن والمساوئ في التقويم المنصف، وتعتبر غلبة المحاسن فيمن يؤخذ عنه العلم، وفي ترجيحه على من كثر خطؤه.

إن الإنصاف يعم تقويم السلاطين والحكام، كما يعمُّ غيرهم، فليس من الإنصاف إطلاق الحكم أو التمسك بواقعة وإغفال ما عداها من الخير الكثير.

وفي ترجمة المستنجد بالله -الخليفة أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله- استطرد الذهبي إلى سرد موقف يدل على غيرة نور الدين في قتاله الصليبين وإخراجه لهم من القاهرة ثم عقب بأنواع الحكام إلى أن ختمها بقاعدة في الإنصاف:

- الحاكم العاقل التقي: (الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين، صلح به أمر الممالك).
- ضعيف العقل التقي: (فإن ضعف عقله، وحسنت ديانته، حمله الدين على مشاورة أهل الحزم، فتسددت أموره، ومشت الأحوال).
- قـــليل الدين العاقل: (وإن قلَّ دينه، ونُبُل رأيه، تعبـــت به البلاد والعباد،
   وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوى).
- قسليل الدين والعقل: (فإن نقص رأيه، وقلَّ دينه وعقله، كثر الفساد، وضاعت الرعية، وتعبوا به، إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في السنفوس، فينجبر الحال، فإن كان جباناً، قليل الدين، عديم الرأي، كثير العسف، فقد تعرض لبلاء عاجل، وربما عُزل وسُجن إن لم يُقتل، وذهبت عنه الدنيا، وأحاطت به خطاياه وندم حوالله حيث لا يغني الندم).

- الإمام الراشد عزيز في زمان الذهبي: (ونحن آيسون اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه).
- عسند انعدام الراشد يُرتضى بقليل المساوئ: (فإن يسَّر الله للأمة بإمام فيه كسثرة محاسسن، وفيسه مساوئ قليلة، فمن لنا به؟ اللهم فأصلح الراعي والرعية، وارحم عبادك، ووفقهم، وأيد سلطانهم، وأعنه بتوفيقك)(١).

١ – نزهة الفضلاء ١٤٤٢–١٤٤٣، السير ٢٠/٢٠٤ ١٨٥٠ من ترجمة المستنجد بالله (ت٦٦٥).

## الفطل الرابع

# إنصاف المذالف بعدم الاستخفاف به ١ - لا يقابل تعصب المخطئ لخطئه بتعصب المصيب لصوابه:

لأننا بشر، ولأن أجواء التحدي تستفر ما فينا من ردود الفعل المعاكسة، فإن عسرض الحق بطريقة استفرازية يزيد الاستمساك بالباطل، والتعامل مع المخطئ باستعلاء وفوقية يجعله يرفض الإقرار بأحقية الحق وبطلان الباطل، ولذلك فإن الذين يتصدرون لعملية التغيير، ينبغي أن يكونوا على قدر كبير من العلم يصحبه حظ كبير من الحكمة.. يقول الشاطبي: قال الغزالي في بعض كتبه: (أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء، فشارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوب الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها)(۱).

وللغزالي لفتة لطيفة في استنقاذ العامة من براثن التعصب لردهم إلى جادة الصواب والإنصاف، وذلك حيث يتحدث عن العامي إذا صُرف عن الحق بنوع من الجدل أنه يمكن رده قبل التعصب ثم يقول: (فإذا اشتد تعصبهم وقع الياس منهم، إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس، وهو من آفات عسلماء السوء، فإهم يبالغون في التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين بعين

١ - الموافقات، ٢٦٥/٤، نقلاً عن الغزالي.

الازدراء والاستحقار).. ثم يصف كيف تثور ثائر هم للمقابلة بالمثل: (وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل، ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه، ولسو حاءوا من حانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض التعصب والتحقير لنححوا فيه)، ويبين كيف يفتن أهل الحق بالتعصب وسب الخصوم ويظنون أهم يقدمون حيرًا (وسموه ذبّاً عن الدين، ونضالاً عن المسلمين، وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس)(1).

ويعلل ابن تيمية -رحمه الله- انتقاص بعض المبتدعة للسلف؛ بما يكون أحياناً من المنتسبين إلى السلف من إثارة واستفزاز، أو آراء متعجلة ظنوها صواباً، ونازعوا الناس عليها، بمحاولة إلجائهم إليها، مما يولد من المخالف نفوراً من القبول، وإعراضاً عن الاستماع، ومزيد تعصب لما هو عليه، يقول: (وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف: ما حصل في المنتسبين اليهام من أمور اجتهادية، السواب في خلافها، فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم، ضل به ضلالاً كبيراً، (٢).

## ٢ - خطأ المخالف لا يبيح ظلمه ولا يهدر حقوقه :

حينما نستنكر التعصب وما يؤدي إليه من ظلم، فإننا لا نقابل المخالفين بأساليب المتعصبين الظالمة، وإنما نريهم من أنفسنا صورة وضاءة لمنهج علماء أهل السنة في مراعاة مشاعر المخالف وإنصافه ورحمته أخذاً بيده إلى المنهج الصحيح، ولذلك لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية ليقبل إيقاع

١ – إحياء علوم الدين ١/١٤.

۲ - الفتاوى، ٤/٥٥١.

الظلم بمبتدع ولا إعانة من يظلمه باعتبارهم -رغم بدعتهم- لهم حق الإسلام بدفع الظلم عنهم، يقول في ذلك رحمه الله: (ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والحوارج أعظم من شر الظالم، وأما إذا لم يكونوا -أي المبتدعون أو غيرهم يظلمون المسلمين، والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم، فهذا عدوان منه فلا يعاون على عدوان)(1).

بل ويدعو إلى رحمتهم والترفق بهم: (وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم، وترفقت بهم)(٢).

ويبين القرافي وجوب إبراز مفاسد كتب المبتدعة، وألها على غير الصواب، ليحذرها ضعفاء الناس فلا يقعوا فيها: (ويُنفَّر عن تلك المفاسد ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق، ولا يفتري على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال على المبتدع: إنه يشرب الخمر، ولا إنه يزني، ولا غير ذلك مما ليس فيه) "أ.

ويعلل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد تأليفه لرسالته القيمة (هجر المبتدع)، فيقول في المقدمة: (لهذا رأيت إفراده بهذه الرسالة إحياءً لهذه السنة ونشراً لها بضوابطها الشرعية التي تحفظ للمبتدع كرامته مسلماً، وتكشف بدعته بوصفه مبتدعاً، ما لم تكن مكفرة)(٤).

١ - منهاج السنة، ١٥٨/٣.

۲ - الفتاوى، ٥/٩١٠.

٣ - الفروق للقرافي، ٢٠٧/٤-٢٠٨.

٤ - هجر المبتدع، ص٨-٩.

إذا كان صاحب المعصية الذي فعلها متأثماً وليس من حيز الاجتهادات الخاطئة، ولا من الخلاف السائغ ولا من غير السائغ، إذا كان صاحب الذنب هذا لا يجاهر بذنبه يراعى حقه النفسي، ويحفظ له عرضه، ولا تستباح غيبته، يقسول ابن تيمية: (بخلاف من كان مستتراً بذنبه مستخفياً، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سراً)(١).

حاء في الحديث: (.. ومن لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله) (٢). ويقول ابن حجر في تفصيل الحكم بتكفير المسلم: (إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سبباً لإغوائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إذا كان الآمر دون المأمور في المنزلة) (٣).

## ٣ - تخطئة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبه:

حين يكون الغرض التحقيق في مسألة علمية فيها أكثر من رأي، ورجع لدى الباحث رأي، فإنه يكفيه أن يصوب الذي رآه، ويخطئ الذي تركه دون التعرض لمن يقول بالقول المرجوح، وحاصة حين يكون في المسألة أكثر من قول، ولكل منها استدلاله، يقول ابن القيم: (والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف، وقد تيقنا أحد القولين فيها، كثير) ويضرب أمثلة كثيرة

۱ – الفتاوى، ۲۲۰/۲۸.

٢ - صحيح البخاري ٦٠٤٧ . .

٣ – فتح الباري ٢٠/١٠ .

يختمها بقوله: (ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم من حَكَم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير طعن منهم على من قال بها)(١).

ونلاحسظ هنا ثلاث نقاط: حصل اليقين بأحد القولين لاتضاح الدليل فيها دون معارض قوي.. نقض الأئمة حُكم من حَكَم بخلاف أكثرها ولم يسزل بعضها محل نزاع.. وشاهدنا أنه مع تيقن خطأ القول الآخر لم يُسأ إلى القائلين به أدباً وإنصافاً وإعذاراً.

ويشير ابن تيمية إلى حماس بعض الغيورين، كيف يدفعهم حماسهم لعدم احترام الخلاف في المسائل الاجتهادية، فبعضهم يذم المخالف، وبعضهم قد يعتدي عليه فيقع في الحرام، يقول: (والذين يعلمون تحريم حنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم، ويتبعهم آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إحواهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله)(٢).

وكسثيراً ما تأتي التخطئة العاجلة مع قلة العلم، ويأتي الطعن الجارح لأية بادرة مع الظلم والهوى، لذلك اعتبر ابن تيمية هذا المنهج في تقويم الرجال مسنهج المبتدعة لما فيهم من الجهل والظلم.. أما أهل الإنصاف فهم أهل العلم والعدل، يقول رحمه الله: (والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا يجهل وظلم، كحال أهل البدع)(٣).

١ – إعلام الموقعين، ٣٦٥/٣–٣٦٦.

٢ - الاستقامة، ١/١ -٣٠٢-٣٠٢.

٣ - منهاج السنة، ٢٤٣/٢.

ومن أخطر ظواهر هذه المسألة ظاهرة (الألسنة الحداد)، التي تتمسك باهداب زلات المحتهدين، وعثرات ذوي الهيئات؛ لتسلقهم بالألسنة الحداد، وتسنهش في الأعراض، وتستطيل بألسنتها، وتتمادى بالسوء، ويكون الواحد منهم معروفاً بالصلاح، ولكنه قليل الفقه بالخلافيات وكيفية التعامل معها، أو أن ضعفه في لسانه، لا يملك التحكم به.. يقول ابن القيم: (ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، والظلم، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه...وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول)(١).

#### ٤ - إحسان الظن بالمخالف وعدم الطعن في المقاصد:

لأنا لم نكلف بالتنقيب عن قلوب الناس، فقد ألزمنا الشرع بالأخذ بما يظهر لنا من خير أو شر، فالأحكام الشرعية مبنية على الظاهر، والأصل في الستعامل مع المؤمنين إحسان الظن بهم، وعدم اتباع الأوهام والظنون السيئة والتوقعات في حقهم؛ لألها لا تغني من الحق شيئاً، ولألها أكذب الحديث، فلنا مسن السناس الظاهر والله يتولى السرائر، وهذا المنهج أعدل وأصوب وأكثر إنصافاً.

١ – الداء والدواء، ص١٨٧.

# الباب الرابع البائف الإنصاف في تجريح المخالف

# وفيه ثلاثة فصول:

- ١ الفصل الأول: إنصاف المخالف بإسقاط شهادات الأقران
- ٢ الفصل الثاني: إنصاف المخالف بإسقاط شهادات المبغضين
  - ٣ الفصل الثالث: الإنصاف بعدم تضخيم الأخطاء

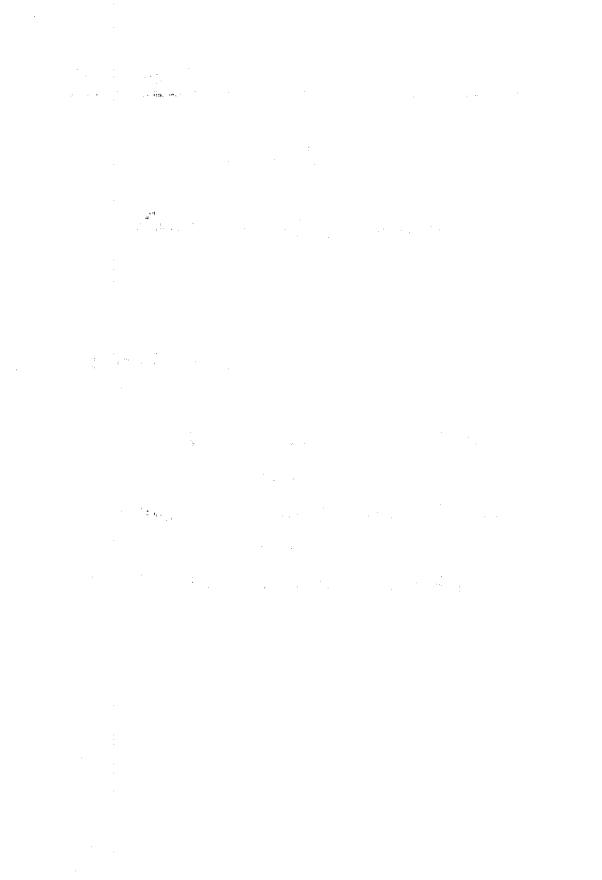

# الغصل الأول

# إنصافه المذالف بإسقاط شمادات الأقران

يكون من التنافس بين أهل العلم المتعاصرين ما لا يكون بين معاصر وقديم، ويكون بين المتقاربين في المترلة ما لا يكون بين المتباعدين فيها، ويكون بين أهل البلدة الواحدة أو الفن الواحد ما لا يكون بين غيرهم...وحين يتمثل التنافس في صورة الازدياد من الخير والتعاون والتناصح في أحواء الألفة، فذلك مظهره المحمود. غير أن هذا التنافس بين أهل الفضل يخرج إلى صور قبيحة مذمومة حين يؤول إلى تحاسد وتباغض وتجريح وتشكيك...وبسبب ضعفهم البشري يهبطون أحياناً إلى هذه المستويات فيما بينهم، ثم إذا ما تجاوزت وجه الخلاف بينهم، وحدت كلاً منهم على دين وحلق وعلم وصلاح.. غير أها الغيرة.

ولـو أن الأمر يقتصر على اثنين من الناس لهان الأمر، غير أن لكل منهم أتباع ومحبون، يحملون كلمته في نده ونظيره وقرينه، ويتبنونها وينافحون عنها أكثر منه، حتى حين يعلن صاحبها الرجوع عنها، يتشبث الأتباع بها ويصرون عـلى أن المخـالف يستحق هذا وأكثر منه، وتحمى للآخر أنوف، وتثور له ألسنة وسواعد، ويعم البغي لقلة الإنصاف.

فما صور اختلاف الأقران؟ وما قواعد الإنصاف التي تحكم العلاقة بينهم وتضبط سلوك أتباعهم؟

# أولاً: من صور البغي على القرين:

#### ١ - التعيير بالتَّقص، والسكوت عن المزيَّة :

كل امرئ أوتي نعمة برزت فيه ربما لم يؤت الآخر مثلها، ولكنه أوتي غيرها، وكل امرئ برز في فن ربما لم يقدر للآخر البروز فيه، لكنه ربما برز في سواه، فمن البغي تسليط الضوء على المنقصة، وإغماض العين عن المحمدة، وهلذا من البغي مع كل مخالف، ولكنه مع القرين المحالف أبرز، ومع القرين الموافق أشنع وأفظع.

يحكي الذهبي قول سفيان بأن الإمام مالك ليس له حفظ -يقلل بها سفيان من حفظ مالك للحديث- فوجه الذهبي كلام سفيان توجيها حسنا، فقال: (هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلاته إلى الآفاق، وأما مالك فله إتقان وفقه لا يُدرك شأوه فيه، وله حفظ تام، فرضي الله عنهما)(١).

وبذلك قام الذهبي بإنصاف كليهما -بإبراز ما لكل منهما من مزايا-، ثم ترضّى عنهما إشادة بفضلهما.

#### ٢ - الافتراء والبهتان بسبب الحسد:

حين يجد الرجل صاحبه متقدماً عليه في مجال، قد لا تتحرك الدوافع الخيرة لإدراكه -كما ينبغي للعاقل المتزن- وإنما تتحرك دوافع الشر التي

١ - نزهة الفضلاء ٨٧ ،سير أعلام النبلاء، ٢٢٩/٧-٢٧٩، من ترجمة سفيان الثوري.

يه يجها الحسد، فيسعى الحسود لتشويه صورة صاحبه، وافتراء المقالات الكاذبة في حقه، إذا ما وحدنا شيئاً من ذلك في أحد من أهل العلم، فهذا شرما عندهم فنطويه، ولا نتبعهم فيه، ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

عسلَّم الإمام أحمد بن حنبل أتباعه أن هذه الظاهرة قائمة بين بعض أهل العسلم ليحذروا التأثر بها، فقال: (اعلموا -رحمكم الله تعالى- أن الرجل من أهسل العسلم إذا منحه الله شيئاً من العلم، وحُرِمَهُ قرناؤه وأشكاله، حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم)(١).

#### ٣ - القول بالهوى والعصبية:

تــلوح على كلام الأقران غالباً لائحة تكذيبه وعلامة رده -حين يُبغى عــلى القــرين- وذلك لقرائن تفسر سر صدور هذا الكلام. يقول الذهبي: (كــلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينحو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصراً من الأعصــار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت لــك من ذلك كراريس، اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم)(٢).

وفي ترجمة الذهبي للعلامة الأصولي شيخ القراء محمد بن عتيق القيرواني، المعروف بابن أبي كُديَّة. نقل عنه التعصب للمذهب الأشعري، وأنه حرت

١ - من حاشية نزهة الفضلاء، ص٧٣٩، رواها البيهقي عن أحمد بن حنبل.

٢ - ميزان الاعتدال، ١١١/١، من ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني.

بينه وبين الحنابلة فتن.. كما نقل شهادة من وصفه بالعلم والحفظ والتدين، إلى أن قال: (قال ابن ناصر وجماعة: كان أصحاب القيرواني يشهدون عليه أنسه لا يصلي ولا يغتسل من حنابة في أكثر أحواله، ويرمى بالفسق مع المرد واشتهر بذلك). وببصيرة الذهبي وخبرته في الرجال وفي مسائل الخلاف عقب بقوله: (قلت: هذا كلام بهوى)(١).. ورغم مخالفة الذهبي لابن أبي كُديّة وعدم رضاه عن أشعريته، إلا أن هذا لم يمنعه من أن ينصفه، وأن يعتبر الكلام المنسوب إليه افتراءً صادرًا عن أهواء النفوس وعصبيتها؛ لأن الحق المجرد عن الهسوى لا يحل افتراء ما لم يقع واختلاق ما لم يكن. وقد قال تعالى: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)(١).

#### ٤ - التفتيش عن العيوب:

حين يغفل العلماء عن مهمتهم الأساسية يغدو بأسهم بينهم، وتنصرف جهودهم للانصباب على الخلافيات، وإثارة الجدليات، والمباهاة بذلك، وقد برزت هذه الظاهرة في زمن الغزالي، ووصف هذا النوع من أهل العلم بقوله: (فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب، والتفقد لعيوب الأقران، والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية، وهؤلاء هم سباع الإنس، طبعهم الإيذاء، وهمهم السَّفه، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران)(٣).

١ – نزهة الفضلاء، ١٣٦٩ – سير أعلام النبلاء، ١٧/١٩–٤١٨ من ترجمة القيرواني.

٢ - سورة المائدة / ٨.

٣ - إحياء علوم الدين، ٣٦٧/٣.

#### بغض القرين وبغض من يثنى عليه :

بسبب هذه المنافسات، والتلذذ بالمناظرات، يصبح الجدل هدفاً لذاته، ويغدو التباهي بكثرة الأتباع مجالاً للتنافس، ويغفل العلماء عن قصدهم الأساسي لهداية الناس وإصلاح النفس، ويصبح حل حرصهم على سماع الثناء عليهم والحط من أقراهم.

يقول الغزالي في أمثال هؤلاء: (...ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق، ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه، وصلحوا على يديه، لمات غمّاً وحسداً، ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه) (١).

المبتاون بالغيرة من الأنداد ينضاف إلى إححافهم لغيرهم بلاء تعظيم ذواتهام، بل وتعظيم من يعظمها، وبغض من يعظم غيرها، وهذا من أكبر ما قد يبتلي به بعض أهل العلم.

يوضح ابن تيمية هذا الكبر الخفي وهذه الفرعونية القلبية فيقول: (وإن كانا عالماً -أو شيخاً- أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، حتى لو كانا يقسرأان كتابًا واحدًا كالقرآن، أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها، كالصلوات الخمس، فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غسيره، وربما أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمداً هي يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى عليه السلام...)(٢).

١ - إحياء علوم الدين، ٣٦٩/٣.

۲ - الفتاوي، ۱۶/۵۲۳.

ويقول أيضاً: (وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقًا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم)(١).

#### ٦ - التثبيط عن الخير والإغراء بالشر:

وهـؤلاء الأقـران إن لم يلـتزموا حانب الورع والإنصاف، يعيقـون صـاحب المعروف عن معروفه، ويثيرون كوامن الشر فيه؛ ليدفع عن نفسه، وليكشـف ما تبدى له من عيوهم، وأقلُّ ما يتسببون به من الشرّ أن يشغلوا باغي الخير بالردّ عليهم، وبالتفكير في دفع كيدهم، وبتشتت الفكر لاغتمامه منهم.

يحكي ابن العربي بأسى بالغ معاناته مع إخوانه المتربصين به؛ ليتسقطوا زلاته، وليشيروا وحسوه الخللف معه، يقول في مقدمه كتابه (عارضة الأحسوذي): (وبعد: فإن طائفة من الطلبة عرضوا عليّ رغبة صدقة في صدرف الهمة إلى شرح كتاب أبي عيسى الترمذي...إلا أبي منيت بحسدة لا يفهمون، قد قعدوا مني مزجر الكلب يبصبصون، والله أعلم بما يتربصون...)(٢).

### ٧ - التهوين من علم القرين:

تحـــتدم الغيرة في نفوس الأقران أكثر ما تكون حين يكون طلاب العلم يتـــلقون عن عالمين متعاصرين ومتقاربين في المترلة، وخاصة إذا كان الطلاب

١ - اقتضاء الصراط المستقيم، ٧١/١-٧٢.

٢ - عارضة الأحوذي، ٢/١.

يحكون لشيحهم ما قال به الآحر، فيتحرك في النفس داعي حب التميز. يقول يحيى بن يحيى: (كنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابسن وهسب، فيقول: الله الله، اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل، قال: ثم آتي ابن وهب، فيقول: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي)(١).

وقد كان يحصل شيء من ذلك بين بعض السلف، مع أن المناظرات ما كانت تقوم بينهم إلا لمعرفة وجه الصواب. يقول ابن عبد البر مخاطباً طالب العلم: (واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب فيصار إليه...وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه، ويستجاوزون القصد في ذمه، ليوهموا السامع لهم ألهم على حق وألهم أولى باسم العلم)(٢).

# ثانياً: قواعد الإنصاف بين الأقران:

### ١ - كلام الأقران بعضهم في بعض لا ينقص قدرهم:

إن الإنصاف بين القرينين يقتضي ألا يؤخذ بجرح الواحد منهما لصاحبه، ولا يسبئ على كلامه موقف، ولا يعتمد عليه في الحكم، وقد أكّد الذهبي هذا المعنى في معرض ذكر الخلاف حول العمل بحديث (البيعان بالخيار)، ويذكر أحمد بن حنبل أن ابن أبي ذئب حين بلغه أن الإمام مالك لم يأخذ بهذا الحديث قال ابن أبي ذئب في الإمام مالك: يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُربت

١ – جامع بيان العلم وفضله، ١١١١/٢، النص ٢١٧٥.

٢ - جامع بيان العلم وفضله، انظر: ١١٣٥-١١٣٩.

عنقه. وشهد أحمد بن حنبل لابن أبي ذئب بأنه أورع وأقول بالحق من مالك. وهنا تفجرت عبقرية الذهبي في الإنصاف من وحوه:

- عدم التجرؤ على إمام عظيم: إذ قال: (لو كان ورعاً كما ينبغي، لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم).
- إعذار العالم فيما يجتهد فيه: (فمالك في هذا الحديث وفي كلّ حديث له أجر ولابد، فإن أصاب ازداد أجراً آخر.)
- عــدم الغــلو في الإنكار على المحالف وأن قتل المحتهد المحطئ شأن أهل الضلال: (وإنما يرى السيف على من أحطأ في احتهاده الحرورية).
- اعتقاد حلالت الجارح والمجروح من الأقران: (وبكل حال، فكلام الأقران: في بعض لا يعوّل على كثير منه، فلا نقصت حلالة مالك بقول ابن أبي ذئب بمقالته هذه، بل هما عالما المدينة في زماهما، رضى الله عنهما).
- التشكيك في صحة الخلاف المنقول: (و لم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح)(١).

#### ٢ - كل منهما ثقة في نفسه ولا نعبأ بقدحه ولا القدح فيه:

إذا تجاوزنا كلام كل عالم في صاحبه، نحد كلاً منهما صادقاً وثقة في نفسه، غير أنّه متّهم فيما يقوله في صاحبه -لشبهة الغيرة والندية ما لم يوافقه على ما يقول غيره من الثقات الذين لا تقوم فيهم شبهة عداوة أو ندية.

١ - نزهة الفضلاء، ٥٧٤. السير، ١٣٩/٧-١٤٩، من ترجمة ابن أبي ذئب.

يقول أبو زكريا بن منده عن المحدث أبي مسلم الليثي: (هو أحد من يدعي الحفظ إلا أنه يدلّس، ويتعصب لأهل البدع، شَره، كلما هاجت ريح قام معها). ويحاول الذهبي وهو يدرج ذلك في سيره أن يقف موقف الحكم العادل فيقول: (آل منده لا يعبأ بقدحهم في خصومهم، كما لا نتلفت إلى ذم خصومهم لهم، وأبو مسلم ثقة في نفسه)(١).

ويحكى عن أبي العباس السفاح أنه: (كان إذا علم بين اثنين تعادياً لم يقسبل شهادة ذا على ذا، ويقول: العداوة تزيل العدالة) (٢). وإنما يقصد بزوال العدالة زوالها عن الخبر الصادر عن عداوة، لكن قد يبقى صاحبه عدلاً فيما لم تدخل فيه مظنة الإحنة والتحاسد والغيرة.

وكـــثيراً مــا يـــتداخل مع مشاعر الغيرة بين الأنداد عوامل أخرى تثير الأحقاد، كاختلاف المذاهب والعقائد، إذ أن خلافات الأشعرية والحنابلة على مــدى التاريخ لم تكن تكاد تفتر حتى قمب رياحها من حديد، وتارة يستعين هؤلاء بالسلطان، وتارة يستعين أولئك، وكثيراً ما كانوا يمنعون من التدريس في المساحد وتغلق مدارسهم بسبب الفتن التي كانت تقوم بينهم.

#### ٣ – كلام الهوى يُطوى ولا يُروى :

الكلام النابع عن أهواء النفوس يشوش القلوب الصافية، ويوقع الشبهة في القلوب الضعيفة، ويلقى قبولاً واستحساناً في القلوب المشحونة بالدغل، والمليئة بالدَّخَن، لذلك فإن الأولى طيه عمن لا يحتاجه وقد يضره، وما كان علماء الحديث يذكرون في الرحال بعض القدح الثابت إلا لما يقتضيه علم

١ - نزهة الفضلاء، ٥٨٧. سير أعلام النبلاء، ١٩٠٧/١٨ ع-٩٠٤، من ترجمة أبي مسلم الليثي.
 ٢ - نزهة الفضلاء، ٥٢٠. سير أعلام النبلاء، ٢٧٧/٦-٨، من ترجمة السفاح.

الحديث من تمييز للرواة. أما القدح الذي لم يثبت وتبين أن مبعثه الهوى فلا يُروى ولا يبنى عليه تجريح أو قدح.

ويؤصل الذهبي قاعدة ذهبية في ذلك فيقول: (كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية، لا يُلتفت إليه، بل يُطوى ولا يُروى)(١).

ويؤكد الذهبي هذا المعنى بقوله: (وبكل حال، كلام الأقران بعضهم في بعسض يحتمل، وطيَّه أولى من بثِّه، إلا أن يتفق المتعاصرون على حرح شيخ، فيعتمد قولهم، والله أعلم)(٢).

#### ٤ - وقوع أهل الفضل بعضهم في بعض لا يُسقط عدالتهم :

كان الشافعي يستخلف للنيابة عنه في التدريس في مصر الإمام البويطي. ومع فضل البويطي نقل عنه أنه قال: (برئ الناس من دمي إلا ثلاثة: حرملة والمزني وآخر)، ممن كانوا يتطلعون إلى الصدارة في العلم ويطمحون بالمترلة السي نالها عند الشافعي. ولم ترق هذه العبارة الشيخ الذهبي، فقال: (استفق، ويحك، وسل ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب، وقع فيه سادة، فرحم الله الجميع) (۱۳).

وحين قدم البخاري إلى نيسابور كان أحد علمائها (محمد بن يحيى) يحث طــــلاب العــــلم على الأخذ عن البخاري والسماع منه، فلما أحس محمد بن يحيى بتناقص الطلاب في مجلسه وتكاثرهم في مجلس البخاري أخذته الغيرة منه

١ - نزهة الفضلاء، ٧٤١. سير أعلام النبلاء، ١٠/٥-٩٩)، من ترجمة الشافعي.

٢ - نزهة الفضلاء، ٨٤٦. سير أعلام النبلاء، ١١/ ٤٣٥-٤٣٥، من ترجمة هشام بن عمار.

٣ - نزهة الفضلاء، ٨٧٠. سير أعلام النبلاء، ٢١/٥٥-٦١، من ترجمة البويطي.

وتكلم فيه. ولما شكا بعضهم إلى البخاري أن محمد بن يحيى يطرد من مجلسه كل من يعلم أنه يحضر مجلس البخاري، قال البخاري: (كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء)(١).

ويضرب الذهبي أمثلة لكلام الثقات بعضهم في بعض ويؤسس على ذلك فهمه الثاقب لخلاف الأقران حيث يقول: (ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض السناس فيهم، نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي، وكلام الشسعبي في عكرمة، وفيمن كان قبلهم. وتناول بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة.. والكلام في هذا كثير)(١).

#### التجريح فيمن ثبتت إمامته:

لم يخل مجتمع السلف من هذه الظاهرة البشرية المرضية بين الأنداد، ويصف أبو حازم علماء زمانه فيقول: (حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه)، ويعقب ابن عبد البر على هذا الخبر فيقول: (والصحيح في هذا الباب: أن من صحت عدالته، وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته، وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في حرحته ببينة عادلة... يما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة... إن السلف رضى الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام، كثير منه في حسال

١ – نزهة الفضلاء، ٩٠٥. سير أعلام النبلاء، ٣٩١/١٢ –٤٧١، من ترجمة البخاري.

٢ - نزهة الفضلاء، ٥٦٢. سير أعلام النبلاء، ٣٣/٧-٥٥، من ترجمة ابن إسحاق.

الغضب، ومنه ما حَمَلَ عليه الحسد)(١).

#### ٦ - إسقاط قدحهم لبعضهم البعض وعدم اعتقاد ما فيه :

لو أننا تسقطنا قول كل إمام في صاحبه، مما قد يصدر في لحظات عارضة من التأثر أو الغضب أو تحرك مشاعر الغيرة...لو سلمنا بكل ما يقوله بعضهم في بعض لسقط كثيرون -وهم أهل للثقة والعدالة- لذلك وحب إسقاط كلامهم هذا ما لم يؤيده ثقات آخرون، ولكنه لا يقبل من الند تجريح تفرد به، وهذا من الإنصاف لكليهما.

بمراجعة الكتب القديمة تحد تراشق الكلمات الجارحة مما وقع بين أثمة مشمود لهم بالعدالة، ولكنها كلمات عارضة ضائعة في ثنايا خير كثير. يقسول الذهبي في تأصيل قاعدة للإنصاف: (ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتسع الخرق)(٢).

#### ٧ – الكفّ عما شجر بين الصحابة، وكتمان أخبار الخلاف عمن تضره:

سلف هذه الأمة وقرن الخير منها شهد خلافات بين أهل الفضل، تثبت بشريتهم، كما تثبت أرقى صور التراهة والإنصاف التي يرتقي إليها البشر عند الاحتلاف، وقد كان رأي السلف كف الألسنة عما وقع من قتال بين الصحابة، ولهم عذرهم وأجرهم بسبب اجتهادهم وحسن قصدهم، فكما سلمت سيوفنا من الخوض في الفتنة نحفظ منها ألسنتنا، ولا يحسن الخوض

١ – جامع بيان العِلم وفضله، ١٠٩٣/٢ ـ ١٠٩٤.

٢ – تاريخ الإسلام، وفيات ٣٨١–٤٠٠، ص٣٢٤.

في هــذا الخلاف إلا لضرورة الرد على مبتدع أو صاحب شبهة، وفيما عدا ذلك فقــد لا يستوعب العامة الأمر، فيحقدون على بعض الصحابة مقابل حــبهم لبعضــهم، ويفاضلون فيما بينهم، ويخطئون ويصوبون، لذلك تطوى هــذه الأخــبار عمن لا يحتاجها وقد تضره، وذلك إنصافاً لجميع الصحابة، وخشية الخطأ في حق أحد منهم، وكلهم مشهود لهم بالعدل والفضل بشهادة الله ورسوله. يقول الذهبي في هذا الموضوع:

(كما تقرر الكف عن الكثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله على المعين...ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فسيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه، بل إعدامه، لتصفو القلوب وتستوفر على حب الصحابة، والترضي عنهم)، فهذا الخلاف يُطوى الحديث فيله لبطلان وضعف كثير من أحباره، ولما ثبت من عدالة الصحابة وتحريهم الحق فيما اختلفوا فيه، (وكتمان ذلك أي الخلاف بين الصحابة متعين عن العامة وآحداد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علمنا الله تعالى حيث يقول: (والذين حاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم).)(١)

١ - نسزهة الفضسلاء، ١٥٠٧. سير أعلام النبلاء، ٣٦٥/٢١-٣٨٤، من ترجمة أبي الفرج ابن
 الجوزي والآية من سورة الحشر/١٠.



# الغصل الثانى

# إنصاف المخالف بإسقاط شمادات المبغضين

حيث تقوم مظنة العداوة يتوقف في شهادة العدو على عدوه، سواء أكانت العداوة لخلاف شخصي، أو لخلاف مذهبي، أو لموقف عابر من الإساءة الجارحة. وقد استعنّا بقواعد علماء الجرح والتعديل في تعديل السرواة وتجريحهم، وقبول رواياتهم وردّها، لأنما قائمة على أصول شرعية، ومبنية على مبادئ الإنصاف، والعودة إليها تضبط كثيرًا من تعاملاتنا ومواقفنا، وتحول دون كثير من الجور والبغي والظلم والإححاف.

ومن هذه الأصول المعتبرة في التعامل مع شهادات المتباغضين:

# ١ - شهادة المتباغضين بعضهم في بعض ساقطة:

العدو -إذا استسلم لضعفه البشري- يتوقع منه أن يجور في الشهادة على من يعاديه، وأن يتزيد فيها بغير الحق، لذلك فإن الإنصاف يقتضي إسقاط شهادته ما لم يوافقه عليها العدول الذين ليس بينهم وبين المشهود عليه إحنة ولا عداوة. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل عمل عملاً كفرياً وشهد عليه عدو له، فكان أول ما أجاب أن قال: (لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً)(1).

ولنفس السبب أفتى بعدم قبول شهادة الضرة: (لا تقبل شهادة الضرة

۱ - الفتاوى، ۱۹۸/۳۵.

فيما يبطل نكاح ضرقها، لا برضاع ولا غيره) (١)، وذلك لما هو معلوم من الغيرة بين الضرائر حتى ولو كن صالحات، فالشهادة بما يؤذي ضرقها مظنة الكذب فلا يطمأن للأحذ بها.

# ٢ - لا يقبل طعن المختلفين في المذاهب والعقائد بعضهم في بعض:

مر بالمسلمين فترات، احتدمت فيها الفرق، وحمي وطيس التعصب، وتقساذفوا طعونًا وتجريحات وقف منها علماء الجرح والتعديل وقفة عادلة عنهجهم المبني على الإنصاف، لذلك يقول ابن حجر: (واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب احتلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك، وعدم الاعتداد به إلا بحق)(٢).

ويسرى الشوكاني أن عداوة المذاهب قد تفوق عداوة أصحاب الأديان المختلفة، لذلك يرى أن من الإنصاف عدم الالتفات إلى ما قاله كل فريق في الآحر: (دع عنك ما يقع من الاحتلاف في المذاهب والمعتقدات، فإنه يبلغ الأمر إلى عداوة فوق عداوة أهل الملل المختلفة، فطالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما يقع من الجرح والتعديل بالمذاهب والنحل)(٣).

# ٣ – وجوب تعليل تزكية الموافق وطعن المخالف:

يشـــترط بعض علماء الحديث أن يكون (الجرح والتعديل) مُفسَّراً ببيان الجرح أو سبب التعديل لئلا تتدخل الأهواء في تقويم الرجال.

۱ – الفتاوى، ۲۱۲/۳۵.

٢ - هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص٤٤٥.

٣ - أدب الطلب، ص١٠٧.

ومن تعليلاتهم لاشتراط كون الجرح أو التعديل مفسراً، سدّ الباب على العصبيات التي قد تجعل الرجل يثني حيراً على أتباع مذهبه ويقدح في مخالفيه، يقول الشوكاني: (والحق أنه لابد من ذكر السبب في الجرح والتعديل.. ولا سيما مع اختلاف المذاهب في الأصول والفروع فقد يكون ما أهمه الجارح من الجرح هو مجرد كونه على غير مذهبه، وعلى خلاف ما يعتقده وإن كان حقًا، وقد يكون ما أهمه من التعديل هو مجرد كونه على مذهبه، وعلى ما يعتقده، وإن كان في الواقع مخالفاً للحق، كما وقع ذلك كثيراً)(١).

# ٤ - الكلام عن المخالف الله، لا للتشفى :

ليسس من العدل ولا من المروءة أن يستغل المتبع لمنهج أهل السنة موجة تجريح شخص ابتلي ببدعة -وقدر أن بينهما عداوة - ليس من الإنصاف أن يفسرغ أحقده الشخصية، ويلبسها ثوب الحرص على السنة، والنقمة على البدعة، مستجيباً لدواعي الهوى التي تحركه، يقول ابن تيمية مبيناً وجوب بيان أمر المبتدع الذي يخشى من تأثر الناس ببدعته: (بُيِّن أمره للناس ليتقول ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله ينبغي أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجسه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد، أو تباغض، أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهرًا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان)(٢).

وفي تعليله رحمه الله للقول بمجر المبتدع الداعي لبدعته والتغليظ في ذم بدعته يقول: (والمقصود بذلك ردعه، وردع أمثاله، للرحمة والإحسان لا

١ - إرشاد الفحول، ص١٢٥.

۲ – الفتاوی، ۲۲۱/۲۸.

للتشفى والانتقام)(١).

# ٥- الكلام عن المخالف بالأمانة:

وقد يكون موقف المخالف انتصاراً لنفسه، وثأراً لما أصابه من صاحبه مسن إساءة وامتهان في يوم من الأيام، فيُحتاط لذلك، ولا يقبل إلا ما صدر عن تجرد وعدل.

ففي ترجمة ابن قتيبة أمرَّ الذهبي مقالات الجارحين، فوحد أن الأمر وصل همسم إلى اتمام ابن قتيبة بالكذب، وليس لهم سلف في تكذيبه، فاستبان له أن هما الحكم الجائر إنما له مبعث آخر لا يعتبر في تقويم الرحال، فقال الذهبي عسن دعوى الكذب الملصقة بابن قتيبة: (هذه مجازفة، وقلة ورع، فما علمت أحدًا اتممه بالكذب).

# ٣ – تحري العدل والتبرؤ من التعصب مع المخالف :

صاحب كل مذهب -وإن كان مذهبه أقرب إلى الحق- فإن التعصب يعميه عن تمام الحقيقة، وعن حق المؤمنين عليه بالحب والموالاة والعدل

١ - منهاج السنة، ٢٣٩/٥.

٢ - نقلاً عن تصنيف الناس، ص٥٦ ورواه أحمد في الزهد.

والإنصاف، وعن أن يقدر الأمور حق قدرها، ذلك أن الاختلاف ليس حول حق مقطوع به بحيث لا يتطرق إليه شك، ولا حول أصول مجمع عليها بحيث يعتبر شاذًا من خرج عنها. وإنما هي اجتهادات تخطئ وتصيب، وهذا المجتهد باحث عن الحق في دائرة الشريعة، وليس مراده الانفلات منها أو الخروج عنها، فليس هنالك ما يدعو إلى التظالم أو التخاصم أو التعصب للرأي الواحد ونبذ المخالفين.

إن المالكية في مصر استوحشوا من الإمام الشافعي -تلميذ مالك- لمجرد أله سكن مصر، وخالف أله مرأوا مخالفته لمالك في مسائل، يقول الذهبي: (لما سكن مصر، وخالف أقدرانه مدن المالكية، ووهي بعض فروعهم بدلائل السنة، وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه، ونالوا منه، وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل)(١).

وقد ساء ابن عبد البر إفراط بعض الفقهاء في ذم الإمام أبي حنيفة، فقال: (وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله، وتجاوزوا الحد في ذلك...ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء، ومن أهل العلم من ينسب إلى الإرجاء كثير، لم يُعنَ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبسي حنيفة لإمامته، وكان أيضاً مع هذا يُحسد، ويُنسب إليه ما ليس فيه، ويُحتلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة من العلماء وفضلوه...)(٢)، هذا يقوله ابن عبد البر رغم أنه مالكي المذهب، سلفي العقيدة، غير أن الإنصاف يذيب دغل الصدور.

إن الذي ينظر إلى الأمور محكوماً بنظرة مذهبية ضيقة يترلق إلى الظلم

١ - نزهة الفضلاء ٧٤٣، سير أعلام النبلاء ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الإمام الشافعي.

۲ - جامع بیان العلم وفضله، ۲/۱۰۸۰-۱۰۸۱.

والإححـاف، وقل أن ينصف لأن حب المذهب معقود في قلبه إلى درجة قد يقدس فيها آراء المذهب، ولا يطيق سماع المحالفين، بل ولا يطيب قلبه بالثناء على المحالفين بما فيهم، وتثور ثائرته إن انتُقد مذهبه بما فيه، ويغدو ولاؤه للمذهب معادلاً لما ينبغي من الولاء لدينه.

# الهدل الثالث

# الإنصاف بعدم تضديم الأخطاء

ومن ثمار التعصب، ومن نتائج الخروج عن الإنصاف أن المحالف لا يكتفي بوصف ما ينكره من صاحبه على حقيقة الأمر المطابقة للواقع، ولكنه يجد نفسه مدفوعًا إلى التزيد لمزيد من التقبيح، لأنه قد لا يجد مناصراً له على أصل الخلاف ما لم يُرِ الناس مزيد فظاعة وشناعة رأي المحالف، ولأهم قد يكتشفون ظلمه وتفاهة موقفه لو أنه اقتصر على إعطاء الأمر حجمه الطبيعي.

# المجحفون يعاملون المخالف كالمرتد:

تـند في مواقـف التعصب فتاوى غير طبيعية، يحكي لنا الشوكاني عن صـورة عاصرها وربما رأينا منها الكثير، يقول: (أدركت في أوائل أيام طلبي رحـلاً يُقـال له الفقيه (صالح النهمي)، قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد، وطـلب علوم الاحتهاد طلباً قوياً، فأدركها إدراكاً جيداً، فرفع يديه في بعض الصـلوات، ورآه يفعـل ذلـك بعـض المدرسين في علم الفقه، المشهورين بالتحقيق فيه والإتقان له، فقال: اليوم ارتد الفقيه "صالح")(١).

وهـــذا لأهم ألبسوا المذهب ثوب الدين، فكأن الخروج منه خروج من الديــن، وهكذا يلبس المتعصبون، ويرهبون الأتباع من الخروج على المذهب

١ - أدب الطلب، ٧٦.

ولو في مسألة، ويحكي الشوكاني عن بعض جهالات طلاب العلم الذين تربوا هـ ذه الـ تربية المتعصبة، واصفاً بعض جهلهم على عالم عمل ببعض السنن المخالفة للمذهب، يقول: (عادوه عداوة أشد من عداوهم لليهود والنصارى، وظنوا أنه على شريعة آخرة، وعلى دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العـ وام أنه ناصبي، -أي مبغض لعليّ - . . . فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان)(١).

### المجحفون قد يهدرون الدم لسنة خلافية :

أقـوال المحالف وآراؤه حطأ محض لا يحتمل الصواب في نظر المتعصبين، مـع أنـه قد يكون القول المعترض عليه هو الصواب الموافق للسنة، فإمّا أن يقبلوا الاحـتكام إلى هذا الصواب، وإما أن يتلقوا جميع المذاهب المعتمدة باعتبارهم يقسرون المذاهب الأربعة واجتهاداتها، والمحالف لهم لا يخرج عن المذاهب الأربعـة غالباً، ولكن المتعصب مع ذلك يضخم الأمر إلى درجة المفاصلة، وكأنما القناعة بالمذاهب الأحرى قناعة عقلية لا شعورية، في عالم الأفكار لا في عالم الواقع، أليس عجيبًا أن يصل الأمر بالناس أن يفكروا بقتل إنسان مسلم لمحرد أنه يعمل بسنة رفع اليدين، مع تكبيرة الركوع والرفع منه، كما في قصة الطرطوشي -شيخ القرطي-؟(٢)

وقد حرت عادة الناس أن يسلطوا الأضواء على الزلات والسقطات،

١ - أدب الطلب ٧٦.

٢ - تفسير القيرطبي، ٩ / ١٨٥/١ ومن الطريف أن بعض العامة من المعاصرين كان يغضب ممن
 يحرك إصبعه في التشهد إلى حد أنه كان يقول: (أريد أن أعض إصبعه فأقطعها) مستنكرا
 عليه ما يفعل من تحريك إصبعه في التشهد عملاً بالحديث (خشان).

وأن يغضوا الطرف عن المحاسن والمآثر، بل تميل بعض النفوس إلى المبالغة في تصوير العيوب، وتعظيم أمرها، وتحوين أمر صاحبها مما يعتبر إححافاً بحق ذلك المجتهد الذي ربما أخطأ في الاجتهاد أو أصابته أوهام.

### من ضوابط التقويم بلا تضخيم:

# ١ - لا يُقدح فيمن أُجمع على قبوله، ولا يوثق فيمَن أُجمع على تركه:

حلف العباس بن عبد العظيم على أن عبد الرزاق بن همام كذاب، وأن الواقدي أصدق منه. فرد عليه الذهبي: (والله ما برَّ العباس في يمينه، ولبئسس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت، ومن احتج به كل أرباب الصحاح –وإن كان له أوهام مغمورة، وغيره أبرع في الحديث منه فيرميه بالكذب، ويقد مله الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين)(1).

#### ٢ - انفراد الثقة بأشياء لا يقدح في توثيقه:

واستنكر الذهبي من العقيلي إيراده اسم علي بن المديني في كتاب "الضعفاء"، فقال في ميزان الاعتدال: (وقد بدت منه هفوة ثم تاب منها، وهذا أبو عبد الله البخاري -وناهيك به- قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني، ولو تركت حديث علي -ابن المديني- وصاحبه محمد، وشيحه عبد السرزاق، وعشمان ابن أبي شيبة...لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدحال. أفمالك عقل يا عقيلي؟! أتدري

١ - نزهة الفضلاء ٨٢٧-٨٢٨، السير ٥٦٣/٩-٥٨٠ من ترجمة عبد الرزاق بن همَّام.

فيمن تتكلم؟...وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما له غلط ولا انفرد بما لا يُتابع عليه، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث، كان أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء، فيُعرف ذلك، فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرر بسنة، فيُقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه!! وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم، وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث)(١).

#### ٣ - ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو:

قد تفلت من المرء أحيانًا عبارات غير دقيقة، ولا موزونة بميزان الشرع؛ لتأثر أدى إلى التعجل، وتتسع الدائرة إذا حُملت عنه، ووجدت أذنًا تتلقاها دون تمحيص، ثقة بقائلها أو ناقلها، و يجانب الإنصاف من يقف عندها ويدندن بها.

روي حديث ضعيف مضمونه: أن رسول الله الله الله فرخ مشوي فدعا الله أن يأتيه بأحب حلقه إليه ليأكل معه من هذا الطير، فتمنى حادمه أنسس أن يكون الرجل الذي يأتي من قومه من الأنصار، فحاء علي فرده، ثم عاد على و كانت الدعوة له...

هـــذا الحديث عُرف بحديث الطير، وقد سئل عنــه ابن أبي داود فقال: (إن صح حديث الطير فنبوة النبي الله باطل، لأنه حكى عن حاجب النبي الله عيانة -يعني أنساً- وحاجب النبي لا يكون حائناً).

١ - من حاشية نزهة الفضلاء ص ٧٩٥، ميزان الاعتدال ١٤٠/٣ ، ١٤١.

#### وكان رد الذهبي من وجوه :

- استقباح هذه العبارة لعدم التلازم بين الأمرين: (هذه عبارة رديئة، وكلام نحس، بل نبوة محمد الله حق قطعي -إن صح حبر الطير، وإن لم يصح- وما وجه الارتباط؟).
- الصحابي غير معصوم: إذ أن أنساً خدم النبي على قبل أن يجتلم وقبل جريان القلم أي أنه ربما كان وقتها صغيراً (فرضنا أنه كان محتلماً، ما هو .معصوم...بل فعل هذه الجناية الخفيفة متأولاً).
- الدعــوة قــد أجيبت في محلها، فكان الداخل في آخر الأمــر عليّ وليس غيره، كل هذا إن صح الخبر.
- ضعف الحديث: (وحديث الطير -على ضعفه- فله طرق جمة، وقد أفردتها في جزء، ولم يثبت، ولا أنا بالمعتقد بطلانه).
- ليس من شرط الثقة ألا يخطئ: وهنا أهم ما في القصة، فإن خطأ ابن أبي أبي داود بستعجله بتلك العبارة الكبيرة احتهاد: (وقد أخطأ ابن أبي داود في عسبارته وقوله، وله على خطئه أجر واحد، وليس من شرط السثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو، والرجل فمن كبار علماء الإسلام، ومن أوثق الحفاظ، رحمه الله تعالى)(١).
- وقد أكد الذهبي هذا المعنى في منافحته عن الغزالي، رغم المآخذ المسأخوذة عليه، فقال: (الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ)(٢).

١ - نسزهة الفضلاء ٦٩٢-٦٩٣، السير ٢٢١/١٣ من ترجمة أبي بكر عبد الله بن سليمان
 ابن الأشعث (ابن أبي داود السجستاني).

٢ - نزهة الفضلاء ١٣٥٨، السير ٣٢٢/١٩-٤٣٦ من ترجمة الغزالي.

# ٤ - يمكن لصاحب الخطأ أن يكون معظماً لحرمات الدين :

ما كلُّ مخطئ متعمد، ولا كل عاصٍ مصرّ، ولا كل متحاوز في مسألة متهاون في جميع مسائل الشرع...

فما كل محطئ فاسق، ولا كل واهم منحرف، ولا كل صاحب زلة شاذ، فكثيراً ما يكون المحطئ صاحب سنة واتباع فلا يشنع عليه في خطئمه، ولا يصور بمترلة من ارتكب الكبائر، ولا يقاطع ولا يهاجر ولا ينابز ولا يبالغ في القدح فيه وفي التعظيم من أمر زلته.

#### الا عبرة بالخطأ اليسير:

لا يُعقل أن يطعن في إنسان لخطأ يسير وله من الفضل والصواب الشيء الكثير..

انظر إلى هذه الموازنة بين شعبة وحماد بن سلمة: فضّل هدبة بن حالد حمداد بن سلمة، وعلل ذلك بأن حماد بن سلمة كان سنياً، وأن شعبة كان رأيه وأي الإرجاء، يقول الذهبي واضعاً المسألة في حجمها الطبيعي الواقعي: (كدلا، لم يكن شعبة مرجئاً، ولعله شيء يسير لا يضر) (١). فبعض الأخطاء اليسيرة قمل ولا تحمل، وتطوى ولا تروى، وليس من منهج الإنصاف العمل بضد ذلك من تكبير الصغائر وإشاعة النوادر وتعظيم اليسير وتكثير القليل...

# ٣ - الوقوع في الخطأ لا يبيح الافتراء على المخطئ :

ومن الإنصاف العجيب لرجل الهم بالكذب مطلقاً، أن يأتي الذهبي فيستفسر عما كذب فيه، ولا يتقبل دعوى الكذب على إطلاقها، حتى يضع الدعوى في ميزان الإنصاف. ومن ذلك ما نُسب إلى أبي على الأهوازي -من

١ - نزهة الفضلاء ٨٠٢، السير ١١/٩٧-١٠٠ من ترجمة هدبة بن حالد.

أعسلام القسرن الخسامس- من الكذب في القراءات والحديث جميعاً، فيضع الذهبي القضية في حجمها الحقيقي فيبين أنه ربما ادعى الأهوازي أسانيد عالية لمسروياته أو ادعسى اللقيا ببعض من يحدث عنهم: (...أما وضع حروف أو متون فحاشا وكلا، ما أجوّز ذلك عليه، وهو بحر في القراءات، تلقى المقرئون تواليفه ونقله للفن بالقبول، ولم ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب الحديث)(1).

- للصدق والأمانة العلمية: لم ينف عنه همة الكذب على الإطلاق التي قد لا يعصم منها بشر.
- وللدقة: حدد كذبه في إمكانية ادعاء الأسانيد العالية، واللقاء ببعض الثقات، دون أن يكون لذلك حقيقة.
- ولـــلورع: نفـــى بشدة أن يكون قد كذب في وضع حديث أو أن يدخل في قراءة ما ليس منها.
- وللإنصاف: أشاد بعلمه في القراءات وأنه لقي إقبالاً وقبولاً، وأن الجسرح الذي وجه إليه احتياط على طريقة علماء الجرح والتعديل من أن يستمادى به الكذب على الله ورسوله ، ولكن لا يكون منصفاً من يتحامل على الرجل ويفتري عليه ما لم يكن منه.

#### ٧ - تعمد الكذب مدفوع عن الثقة، والوهم غير مستبعد:

ادعى بعض الرواة أن فقهاء إشبيلية، تذاكروا مع ابن العربي حديثاً عُرف بحديث "المغفر". وأن أحدهم ادعى بأن هذا الحديث لم يعرف إلا من طريق مسالك، وأن ابسن العربي ادعى أنه رواه من ثلاثة عشر طريقاً غير طريسق مالك، وأنهم لما طلبوا منه ذكر هذه الطرق وتلك الروايات وعدهم بذلك و لم

١ - نزهة الفضلاء ١٢٥٤، السير ١٣/١٨ -١٨ من ترجمة الأهوازي (ت٤٤٦).

يفعل فوقع في نفوسهم أنه يكذب عليهم، وكتب أحدهم فيه شعراً يشهر بكذبه، فقال الذهبي: (هذه حكاية ساذحة لا تدل على تعمد، ولعل القاضي رحمه الله وهم، وسرى إلى ذهنه حديث آخر، والشاعر يخلق الإفك، ولم أنقم على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستحهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم، وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأحاد، وزلق في مضايق كغيره من الأئمة، والإنصاف عزيز)(١).

وهنا أيضاً: أنصفه بنفي تعمد الكذب وباحتمال الوهم.. وأثبت الكذب على غسيره فيما قيل فيه.. وحدد وجه انتقاده عليه، وأنه في تجرئه على ابن حرزم وهو أعلم منه بنظر الذهبي.. وأثبت لابن حزم الإصابة والإحادة في أشياء كثيرة، وأن أخطاء كأخطاء غيره من الأئمة.. ويأسى على ندرة الإنصاف وصعوبة تحصيله.

#### ٨ - لا يؤخذ المخالف بلازم قوله :

من الظلم أن يؤخذ المؤول لبعض صفات الله عز وحل -قاصداً التسنزيه-بلازم قوله وهو أنه ينفي هذه الصفات أ ولا يثبتها. كما أن من الظلم لمن أثبت الصفات -التزاماً بما ورد- أن يؤخذ بلازم قوله وهو التشبيه بالمحلوقين. وهو لم يرد تحسيماً ولا تشبيهاً وإنما أثبت دون الخوض في الكيفية معتقداً ما يليق بجلال الله الذي ليس كمثله شيء.

وفي مسائل الأحكام لا يجوز أخذ المحل للنبيذ - بحتهداً - بلازم قولـــه وهـــو أنه يستحل ما حرم الله. ولا يؤخذ من لم ير جمع صلاتين في السفر -

١ – نزهة الفضلاء ١٤١٣-١٤١٤، السير ١٩٧/٢٠ -٢١٤ من ترجمة ابن العربي (ت٥٤٣).

بحــتهداً أو مقــلداً - بـــلازم قوـــله وهــو أنــه يهجر السنة أو الأحاديث الصحيحة...فلا يُتقول عليه بما لم يقل، ولا يعبر عنه إلا أن يعبر عن نفسه أو أن يُسأل فيحيب فيكون منطوق لسانه حجة عليه.

يقول ابن حزم في (الفصل):

(وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم، وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليسس كفراً، بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر .. فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله، ونص معتقده، ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يحسن به متجه، لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط)(١).

وينفى الشاطبي الكفر بالمآل فيقول:

(ولكسن السذي كسنا نسمعه من الشيوخ أن مذاهب المحققين من أهل الأصسول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكسر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته، لم يقل بها على حال.)(٢).

١ - الفصل ٣/٤٣ .

٢ - الاعتصام ٧٠٨ طبعة الهلالي .



# الباب النامس النامس وخاصتهم

# وفيه أربعة فصول:

١ - الفصل الأول: مدى اتساع دائرة الإسلام

٢ – الفصل الثاني: إنصاف أهل القبلة

٣ - الفصل الثالث: إنصاف العلماء بالتأدب معهم

٤ - الفصل الرابع: الإنصاف بالموالاة والمعاداة



# الغطل الأول

# مدى اتسائم دائرة الإسلام مسلمون في أعلى السلم وآخرون في أعلى السلم وآخرون في أدناه:

يـتفاوت المؤمنون في مراتب الإيمان ما بين ذروة الإيمان حقاً وحضيض مـثقال أدنى ذرة من الإيمان، وهم ما بين أسفل السلم وأعلاه يتفاوت حظهم مـن شـعب الإيمان، ويختلف كسبهم من الذنوب والبدع غير أهم يشملهم جميعاً وصف الإسلام، ويعاملون بما لهم من حقوق الأحوة الإسلامية بشـفاعة مـثقال الذرة من الإيمان وما فوقها — الذرة من الإيمان كما تعصم صاحبها من القتل في الدنيا، تعصمه من الخلود في النار في الآخرة.

إن رابطة الإسلام التي تجمعنا بأقل المسلمين التزاماً تستلزم قدراً من المسلمين التزاماً تستلزم قدراً من المسلم المسلم المرء وتقواه لكنها لا تنقلب إلى معاداة ومفاصلة تامة إلا بخروجه من دائرة الإسلام، وردته وكفره. وما لم يخرج من الملة فإن له ما لعموم المسلمين.

# الفرقة الناجية من خيرة المسلمين:

لا شك أن الفرقة الناحية من وعيد الله للذين فرقوا دين هذه الأمة إلى شيع وأحزاب إنما هي الملتزمة بكتاب الله وسنة رسوله وهدي الصحابة من بعده، والملتزمة بجماعة المسلمين المتبعة للهدي النبوي، والملازمة لجماعة

المسلمين وإمامهم - حيث يوجد لهم إمام - والممثلة للسواد الأعظم من الأمة وفي مقدمتهم الأئمة المجتهدون ومن اقتدى بهم.

كما أنه لا شك أن من الفرق الهالكة والتي يشملها الوعيد بالعذاب على معصية تفريق الأمة: أهل التعصب والبغي والغلو، والموالاة والمعاداة على غير الحق، واتباع الأهواء والبدع ومخالفة الكتاب والسنة والإجماع...

غـــير أن وصف الفرقة الناجية بهذا اللفظ لا يعني القطع لها بنحاة جميع أفـــرادها مـــن مطلق العذاب. فللناس ذنوب ومعاص غير ذنب تفريق الأمة. فالــناجي مــن عقوبــة ذنب لم يرتكبه لا يعني سلامته من عقوبة سواه من الذنوب التي وقع فيها. ولم يغفرها الله له.

وكذلك وصف الفرق الأخرى بالهلاك لا يعني القطع لها بالهلاك المطلق وهـو الخلود في النار، إذ كثير منهم لم يرتكبوا قولاً أو فعلاً يخرج من الملة، ولا يخلدون في الـنار إلا بمفارقة هذا الدين. وما عدا الشرك والكفر من الذنوب قد يغفره الله، هذا بالإضافة إلى أن لهم حسنات وأعمال بر لا يضيعها الله ولا يظلم الله أحداً مثقال ذرة.

هذا نرى أن تقسيم الأمة إلى فرقة ناحية وفرق هالكة هو في المقام الأول مسن أمور الآخرة — حيث النجاة والهلاك — وفي المقام الثاني وهو الذي يهم المكلفين في الدنيا ألهم جميعاً ناجون أو هالكون، متبعون أو متعصبون، سنيون أو مبتدعون هم من هذه الأمة. ومن المهم أيضاً للمكلفين أن يعلموا أن الدين الخالص والاعتقاد السليم والطريق المرضي لله تعالى إنما يكون فيمن استحقوا مواصفات الفرقة الناجية.

إن رسول الله على قال: (وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة) فهم جميعاً أمته (الناحية. والثنتان والسبعون الهالكة) وأما أهل الأهواء والبدع المكفرة، وأهل الزندقة والإلحاد وأهل الشرك والتحلل من الشريعة المعاندون والمكذبون لما جاء به رسول الله على، وكل من قامت عليه الحجة الرسالية وأصر على ما علم أنه كفر، ...هؤلاء غير داخلين في هذه القسمة، هؤلاء خارجون من الإسلام، مرتدون زنادقة.

## الطائفة المنصورة من صفوة المسلمين:

ثم إن (الطائفة المنصورة) إنما هي الطائفة القائمة بأمر الله إلى قيام الساعة لا يمكن قصرها على فئة معينة من أهل العلم طالما يوجد من أمة محمد الله من ينطبق عليهم وصف القيام بأمر الله. والقيام بأمر الله لا يكون بالعلم وحده. وأبواب الجنة يلجها المتميزون بكثرة الصلاة من باب الصلاة، والمكثرون للصندقات من باب الصدقة ، والمواظبون على نوافل الصيام من باب الصوم، والمجاهدون في سبيل الله من باب الجهاد...

لا يقــوم أمر الله إلا بالطائفة التي تضم جميع هذه الأصناف من أهل البر والصلاح.

ومهما يكن من أمر فإن وصف هذه الطائفة بألها الطائفة المنصورة لا يعين ألها طائفة الإيمان والتوحيد، ومن عداها فهم طائفة الكفر والشرك. إنه لشرف عظيم للمرء أن يلزم طريق الفرقة الناجية. وإنه لفضل عظيم أن يختار الله المسرء ليكون من الطائفة المنصورة ولكن من الذي يقول إن من لم ينسل هذا الشرف وذاك الفضل لا يكون من أمة محمد المنافقة المنصورة المنافقة ال

## هم حقوق الإسلام ماداموا في دائرته:

التركيز على هذه النقطة يفيد في معرفة مدى اتساع دائرة الإسلام وإن كانوا في كانت بسعتها قد تشمل بعض المنافقين في التعامل الدنيوي وإن كانوا في السدرك الأسفل من النار في الآخرة - كما يفيد في توضيح المصطلحات والمفاهيم لئلا يقع الناشئة في الغلو نتيجة الفهم الخاطئ. ويفيد أيضاً في السندكير بأن من شملتهم دائرة الإسلام الواسعة لهم علينا حقوق وإن عصوا، وهم جزء من جسد هذه الأمة وإن ابتدعوا فلا نخذ لهم ولا نسلمهم للكفرة ويسبقى سائر الجسد يتداعى بالسهر والحمى إن اشتكى عضو من هذه الأمة ولى أن يبتر من الأمة بكفر أو شرك أو ردة أو زندقة.

# فقه الشاطبي لسعة دائرة الإسلام:

عــند تعــرض الشــاطبي لحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ورواياتــه طــرح مجموعــة من المسائل عبر مائة صفحة تقريباً (١) نختار منها الخلاصة التالية: –

- ١- أن الاختلاف المقصود في الحديث هو الاختلاف الذي يفرق الأمة ويوقع بينها العداوة، ولا يدخل في ذلك الاختلاف في مسائل الفروع.
- ٣- أن الحديث ليس فيه دليل على الخلود في النار. وإنما هو من حنس ما
   يتوعد الله به عصاة المؤمنين من العذاب.

١ - انظر الاعتصام (٦٩٨ - ٨٠٠) من طبعة الهلالي.

- ٥- لا يمكن اعتبار هذه الفرق أو بعضها كفاراً. وقد عدها من أمته. ويستشهد القرطبي ببضعة أحاديث منها حديث مسلم عن الغر المحملين الذين يذادون عن الحوض لأنهم بدلوا وهم من أمته على الحياد المحملين الذين الذين المدون عن الحوض المحملين الذين الدين المدون عن الحوض المحملين الذين الدين المدون عن الحوض المحملين الدين الدين المحملين الدين المدون عن الحوض المحملين الدين الدين الدين المحملين المحملين المحملين المحملين الدين المحملين ا
- 7- أنه لا يمكن شرعاً ولا عقلاً القطع بتحديد الفرق المرادة بالحديث. ويرى الشاطبي أنه من الأولى عدم الخوض في تعيينها لأسباب منها: أن الشريعة أشارت إلى أوصافهم بما يغني عن أسمائهم، وأن عدم التعيين فيه الستر على الأمة.

غــير أن الشاطبي يرى أيضاً ضرورة التعيين لمن كانت بدعته فاحشــة جــداً ليحذر الناس شرها يقول رحمه الله: (.. لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقــول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان... إلا في موطنين: أحــيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج ... ب- حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها، وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده... لأن ما يعــود عـلى المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكـرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة..)(۱).

١ - الاعتصام (٧٢٦- ٧٣١) من طبعة الهلالي.

تعيين السناحية هو الآكد في البيان، وهو الأوجز، وهو الأكثر ستراً. ويسرى الشاطبي صعوبة تحديد الفرقة الناجية في زمانه فيقول: (والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب..)(١).

٨- أن آيات الوعيد على التفرق إنما أريد بها أهل القبلة من أهل البدع يقول الشاطبي: (وانظر في قوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فهذا وعيد ، ثم قال: ﴿ وَحُولُ لَيُومُ تَبِيضُ وَجُوهُ وَتُسُويُدُ الوَجُوهُ علامة الحزي ودخول النار، ثم قال: ﴿ أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ وهو تقريع وتوبيخ ثم قال: ﴿ فذوقوا العسذاب ﴾ وهو تأكيد آخر. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل البدع) (٢).

فقه ابن تيمية لمسائل الفرق:

١ - ليسس كل من خالف في شيئ من العقيدة الصحيحة يجب أن يكون
 هالكاً في الآخرة:

ولا يعتبر ابن تيمية مجرد مخالفة اعتقاد الفرقة الناجية علامة هلاك وإنما يسرى أنه قد يخالف مجتهد مخطئ معذور ذو صلاح فهذا لا يشمله الوعيد بالهلاك كما لا يشمل المتأول الصالح، ويقول: (ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، وإذا كانت ألفاظ

١ - الاعتصام (٧٦٤) من طبعة الهلالي.

٢ - الاعتصام (٧٥٤) من طبعة الهلالي والآيتان من سورة آل عمران/ ١٠٥-١٠٦.

الوعيد المتناولة له، لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى..)(١).

#### ٢ - لا يكفر أحد لمجرد اتباعه لفرقة معينة :

ويرى ابن تيمية أن الجزم بأن فرقة معينة هي إحدى الثنتين والسبعين بتسرع وبلا تبين قول على الله بلا علم وادعاء بلا دليل: يقول: (لكنن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموماً، وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً)(٢).

وأقوال العلماء في بيان معنى (الجماعة) من خلال النظر في النصوص التي حاءت فيها هذه اللفظة (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة...) (٢) ومن خلال الجمع بين الأقوال تنحصر في معنيين رئيسين: ١- معنى الاتباع: باسم السواد الأعظم وأئمة العلماء المجتهدين والصحابة وأهل الإسلام وإن كان بعضها أوسع من بعض ٢- جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام شرعي (١). وسواء أريد هما الاتباع أو جماعة المسلمين فليس هنالك ما يدل على كفر المفارق للجماعة إلا أن يكون مرتداً (التارك لدينه المفارق للجماعة) (٥).

ويتابع ابن تيمية بشأن الفرق الثنتين والسبعين المعذبة والمفارقة للفرقة السناجية: فلا يقطع لهم بكفر لمجرد المفارقة، ولا يسويهم بعبدة الأوثان وأهل الكتاب. يقول -رحمه الله-: (وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة. من كان

١ - الفتاوي ١٧٩/٣.

۲ - الفتاوى ۳٤٦/۳.

٣ - صحيح الجامع /٢٠٤٢ - صحيح -رواه ابن ماجه.

٤ - انظر الغلو في الدين ص٧٠٩.

٥ - صحيح الجامع/٧٦٤٣ صحيح - رواه الشيخان وأحمد.

منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافراً في الباطن، وإن أحطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه.. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة)(1).

#### ٣ - الدعاء للمؤمنين يشمل الثنتين والسبعين فرقة :

يوسع ابن تيمية دائرة الأمة المؤمنة لتشمل العصاة وأهل الضلال والثنتين والسبعين فرقة. فيقول:

(.. وإذا قال المؤم ... ن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أحطأ في تأويل تأوله فحالف السنة، أو أذنب ذنباً، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً، بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين. (٢)

## ٤ – تكفير فرق الأمة مخالف للكتاب والسنة والإجماع :

١ - الفتاوى ٢١٨/٧.

٢ - منهاج السنة ٥/٠٢٤٠ / ط. د. محمد رشاد سالم.

(... فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث الثنتين والسبعين فنرقة ليس في الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، لكن حسنه غيره أو صححه، كمنا صححه الحاكم، وقد رواه أهل السنن، وروي من طرق. وليس قوله: (ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة) بأعظم من قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطوهم ناراً وسيصلون سنعيراً ...وأمنال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك النار)(۱).

## قد تكون الطائفة المرجوحة قائمة بأمر الله :

ومن الفهم الثاقب لابن تيمية رحمه الله أنه قدر خلو زمان من الطائفة القائمة بأمر الله خالية من كل بدعة. فاعتبر الأقل شراً يمكن أن تكون هي الطائفة المنصورة في وجه ما هو أشر منها، أو باعتبار ألها الأمثل في زمالها أو مكالها وإن كانت مرجوحة بالنسبة لعصور الخير. يقول رحمه الله: (..وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحاً في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائماً بأمر الله عن طاعة الله ورسوله قائماً بأمر الله، وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله

## ٦ - أهل السنة والجماعة هم الفوقة الناجية :

يعتبر ابن تيمية أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. ويضع ضابطاً لوصف أهل السنة والجماعة فيقول: (.. فمن قال بالكتاب والسنة والجماعة.)(٢).

١ - منهاج السنة ٥/٢٤٨-٢٤٩ / ط. د. محمد رشاد سالم والآية من سورة النساء/ ١٠.

٢ - الفتاوى ٤/ ٤٤٨.

٣ - الفتاوى ٣/ ٢٤٥.

## ٧ - خلاف السلف لم يقطع الموالاة والمعاملات بينهم :

ويبقى للمسلم حقوق أهل القبلة حتى لو وصل الخلاف إلى حد التقاتل والـتلاعن طالما كان مبعث ذلك احتلافاً احتهادياً لا يقتضي براءة ولا مفاصلة. يؤكد ابن تيمية هذه القاعدة فيقول: (ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم عن بعض، ويتوارثون ويتناكحون، ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والمتلاعن وغير ذلك.)(۱) فهل تطيب نفوسنا بتزويج المخالف أو أخذ شيء من العلم عنه أو قبول شهادته بعد أن يصل الأمر بيننا إلى القتال بل إلى ما هو أدنى من ذلك.؟

## الفقه الشامل للإمام النووي:

وللنووي رأي وجيه قريب من الواقع في بيان الطائفة المنصورة. فبعد أن سرد أقوال بعض السلف في الهم أهل العلم أو أهل الحديث أو أهل السنة والجماعة قال: (ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شاحعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.)(٢).

وقد سبق إلى هذا المعنى الإمام الشافعي في بيانه معنى لزوم الجماعة وأنه ليست العبرة في احتماع الأبدان وإنما العبرة بلزوم ما عليه جماعة المسلمين،

۱ – الفتاوي ۱۹۷/۳.

٢ - صحيح مسلم بشرح النووي ٦٦/١٣-٦٧ .

يقـول رحمـه الله: (.. فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن الجـتماع الأبـدان لا يصنع شيئاً، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.

ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس – إن شاء الله –.)(1).

## الرحم المشتركة لجميع المسلمين:

يسروي الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها – أن عمسرو بسن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لما بعثتهما قريش لإعادة مهاجري الحبشة. ولم تفسلح مساعيهم في الجولة الأولى من الحوار مع النجاشي. فعزم عمرو بن العساص على أن يوقع بين المسلمين والنجاشي بإعادة الكرة وبأسلوب جديد أكثر مكراً ودهاء فرق عبد الله بن أبي ربيعة لحالهم ورجا عمراً ألا يفعل وقال له: (لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا..)(٢).

رق المشرك لعلاقات الرحم رغم خلافهم له في العقيدة وتآزر بنو هاشم مسع المسلمين المحصورين في شعب أبي طالب واحتملوا معهم عناء الجوع والمقاطعة لثلاث سنوات متوالية وتعاطف بعض وجهاء قريش مع المظلومين وطالبوا بنقض الصحيفة الظالمة (صحيفة المقاطعة)...رغم الشرك كان هنالك قيم ثابتة يمكن أن يحتكموا إليها ولو باسم الأرحام والقبلية.

١ - الرسالة ٤٧٥-٤٧٦ تحقيق أحمد شاكر - طبعة دار إحياء التراث.

٢ - تراجع القصة بطولها في مسند الإمام أحمد ٥/ ٢٩٢-٢٩٦ .

الوصف الذي يجمع سائر المسلمين: من الظالمين لأنفسهم، والمقتصدين، والسابقين في الخيرات، لأهم أهل الملة - ملة الإسلام - أهل القبلة، أهل الصلاة، أهل التوحيد، أمة الإجابة. هذا الوصف المشترك الذي يجمعهم صفاً واحداً في مقابل الخارجين عن الإسلام، والذي يقتضي مراعاة الحقوق التي يوجبها الإسلام، دون أن يأخذنا كبر الطاعة تجاه من ابتلوا بالمعاصي ودون أن نتعامل بفوقية مع من هم أقل علماً...فالمسلمون لهم حقوق وعليهم واجبات، ومن أوجبها في كل زمان وخاصة في هذه الأزمان الإنصاف والستآلف فهو حق المسلم على المسلم وواجب المسلم تجاه أخيه المسلم فيجب أن ينصف كما يجب أن يُنْصَف.

# الغطل الثانيي

# إنصاف أمل القبلة

# قواعد إنصاف أهل القبلة:

أولاً: ما ثبت بيقين لا يُنفى إلا بيقين:

1 - لا يخرج من الملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع :

من حق الأخ المسلم ممن يكون من (أمة الإحابة) أو (من أهل القبلة) من أية فرقة من الفرق التي تفترق إليها الأمة، من حق المؤمن طالما عُلم إيمانه بقرين وهو الظاهر المتعبدون بالأخذ به ألا يحكم عليه بالخروج من الإيمان إلا بيقين قاطع، فمسألة الحكم بكفره أو ردته يُحتاط فيها لخطورتها، بالبناء على يقين يظهر لنا مما ينقض الإيمان ولا يحتمل أية شبهة أو عذر، بحيث تكون قد توفرت في حقه كل الشروط المخرجة من الملة وانتفت في حقه كل الموانع التي قد تمنع القطع بالتكفير.

## ٢ - الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الحكم بالكفر:

كان أئمة أهل السنة –رحمهم الله – يراعون أن الله لا يحاسبنا لو اجتهدنا وأخطأنا في الحكم على إنسان معين بأنه ما زال مؤمنا –والله يعلم أنه كافر – بينما نحاسب ونأثم وترتد علينا كلمة الكفر لو أخطأنا في الحكم

بالكفر دون التزام ضوابطه إن تبين بعد ذلك أن الرحل مؤمن على حلاف ما قلنا فالخطأ في إثبات الإيمان للمرء أصلاً أهون من الخطأ في نفيه. وهذا لا يعني أبداً التردد في الحكم بالكفر على من ظهر منه الكفر بيقين ويجاهر بذلك بلسانه ويعمل أعمالاً كفرية وقامت عليه الحجة ولم يبق له أي شبهة أو علنر. بل بنفس الدافع الذي نحتاط به من تكفير المؤمن. فإننا بالحرص نفسه نحرص على بيان حال من خرج من الإيمان ليستبين حاله للناس ولما يسترتب على ذلك من أحكام شرعية (قتل المرتد عدم الصلاة عليه عدم توريثه ولا الإرث منه فسخ عقد نكاحه ...) ولكي يرهب الناس الأقوال والأفعال الكفرية ولا تميع الأمور ويتساهل الناس.

#### ٣ – الغلو في الإرجاء أدى إلى الغلو في التكفير :

وما غالا قوم في إخراج الناس من الملة والحكم بتكفيرهم. إلا بممارسات آخرين غلوا في التساهل حتى لم يصرحوا بكفر من كفر بيقين بمنطوق مقاله ولسان حاله. فالغلو يؤدي إلى الغلو. ومذهب أهل السنة أخذ منهج التوسط وهو منهج السلف وقرون الخير وإجماع الأمة والفرقة الناجية والطائفة القائمة بالحق.

# ثانياً: أهل العلم قد يخطَّئون ولكن لا يتسرعُون بالتكفير:

#### ١ - لا يكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة :

في توضيح ابن تيمية لأصول أهل السنة في بيان معنى الإيمان الشامل لقيول الله السنة والجوارح.. يقول متحدثاً عن أهل السنة: (وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، كما يفعله الخوارج، بيل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار)(1).

ويـــلحق بذلك تكفير الجاحد لمعلوم من الدين بالضرورة، ويعذر الجاهل إلا إن ححد بعد العلم، ويكفر المستحل لما حرم الله.. ويرى بعض العلماء في تحقيـــق عبارة لا نكفر أحداً بذنب التي تنفي نفياً عاماً. أن يقال لا نكفر بأي ذنب بنفى العموم أو لا نكفر بكل ذنب.

ويضع لها ابن تيمية قاعدة: (لا يُجعل أحد بمحرد ذنب يذنبه ولا بسبدعة ابتدعها —ولو دعا الناس إليها — كافراً في الباطن، إلا إذا كان منافقاً. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاً) واستشهد بأن الصحابة لم يكفروا الخوارج رغم ظهور بدعتهم وقتالهم للأمة.

وبشأن النصوص الشرعية التي وردت بشأن بعض المعاصي وسمتها كفراً أو شركاً، يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا: ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن صاحبه ، وإنما وجوهها: ألها من الأخلاق

۱ – الفتاوى ۱/۳ ه.

۲ – الفتاوی ۲/۷۷٪.

والسنن التي عليها الكفار والمشركون)<sup>(١)</sup>. ٢ – في مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجران :

ومن حنق المسلم على أحيه حين يختلفان في حكم فقهي لاجتهادين مختلفين في المسألة ألا يتهاجرا وألا يتقاذفا التأثيم. يقول ابن تيمية: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنكر عليه و لم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين لم ينكر عليه، فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أرجح القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين)(٢).

وفي موضع آخر يلخصها في صورة قاعدة: (.. لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا، لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة)(٣).

#### ٣ - يتحفظون عند تكفير فرد بعينه أو لعنه:

شفاعة الانتماء إلى أهل القبلة جعلت الإمام أحمد بن حنبل الذي أطلق القسول بكفر الجهمية ومن يقول بقولهم في خلق القرآن أو عدم رؤية المؤمنين الله في الآخسرة. بشفاعة انتساهم إلى أهل القبلة وأهل الصلاة لم يكن يكفر أعيساهم وما كفر منهم أو من غيرهم شخصاً بعينه إلا بثبوت كفره لديه وما عدا ذلك فكان يعمم القول بكفر فرقة أو . عن يقول بكذا أو يعتقد كذا. ولا يستلزم ذلك أن يكفر كل قائل بعينه لاحتمالات وجود شبهات لم تزل وحجسة لم تقم وأعذار لم تنقض، علماً بأن الجهمية هؤلاء كانوا يدعون إلى

١ – الإيمان ص٩٣ وينظر كتاب الصلاة لابن القيم ص٥٣–٥٤.

۲ - الفتاوی ۲/۲۰۰.

٣ - الفتاوى ٢٤/١٧٣.

بدعـــتهم ويمتحــنون الناس بها ويعاقبونهم على مخالفتها، ويعطونهم ويمنعونهم بســببها. يقـــول ابن تيمية: (.. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عـــليهم، واستغفر لهم، لعلمه بألهم لم يبين لهم ألهم مكذبون للرسول الله ولا حاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطؤوا وقلدوا من قال لهم ذلك)(١).

كما لا يحكم على فرد بعينه أنه في النار. يقول ابن تيمية: (فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار، لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، أو يعفو الله عنه أو غير ذلك)(٢).

كما لا يلعن أحد من أهل القبلة بعينه. وإنما يُلعن صنف من الناس يتصفون بصفات ملعونة ويقول ابن تيمية في ذلك: (وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار)(٣).

وفي شرح حديث سجود معاذ للنبي الله توقيراً منه واحتراماً، وجهلاً منه بأن ذلك كفر، يقول الشوكاني فيما يستفاد من الحديث:

(وفي الحديث جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية..).

وبعد أن بين أن معنى اللعن هو الإبعاد من الرحمة يقول: (وهذا لا يليق أن يدعي به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية)(2).

١ - الفتاوى ٣٤٨/٢٣.

٢ - الفتاوى ٤٧٤/٤.

٣ - الفتاوى ٤٧٤/٤.

٤ – نيل الأوطار ٢٢٢/٦ من شرح باب إحسان العشرة وبيان حق الزوج.

قد يفعل المرء فعلاً كفرياً ولا يكون بنفسه كافراً لوجود أعذار أو موانع. وقد يكون المرء في فئة ضالة فلا ينسحب الحكم بضلال الفرقة على كل فرد فيها لاحتمال مخالفته لها في كثير من ضلالاتها أو اتباعه لها في الظاهر مخافة شسر أكبر يسترل به لو أظهر غير ذلك. وهذه من أعظم أصول الإنصاف لدى علمائنا. يقول ابن المبارك: (السيف الذي وقع بين الصحابة فتنة، ولا أقول لأحد منهم مفتون)(1).

وفي بيان إثم التكفير والتفسيق يقول ﷺ: (لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك)<sup>(٣)</sup>.

ويعتبر ابن حجر أعدل الأقوال في شرح الحديث (أن المقول له إن كان كاف كاف راً كفراً المقول المعرة ذلك القول وإثمه) (٤).

#### ٤ - إذا لزم الهجر فإنما هو للتأديب لا للإتلاف :

وحيى حين يُهجَر من فعل ما يستوجب الهجر يُهجَر بحيث يكون الهجران دواء له يحقق الشفاء، ويُراعَى حق المهجور بالقدر اللازم من الهجر وبالكيفية اللازمة بحيث لا ينقلب الأمر إلى ضد المقصود، وفي ذلك يقول ابن القيم: (.. ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء، ولا

١ - صحيح البخاري - كتاب الأدب-باب ٤٣ - الحديث٢٠٤٧.

٢ - نزهة الفضلاء ٢٥٧، السير ٣٧٨/٨-٤٢١ من ترجمة عبد الله بن المبارك.

٣ - صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب ٤٣ - الحديث ٢٠٤٥.

٤ - فتح الباري ٢/١٠.

يزيد في الكمية عليه فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إتلافه)(١).

الفرد المسلم تدور عقوبته مع ما يحقق مصلحته حتى وهو يعاقب بالهجر أو بغيره إنصافاً لحق الإسلام الذي يجمعنا به يقول ابن تيمية: (..بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي الله يتألف قوماً ويهجر آخرين..)(٢).

إذ أن المستحق للهجر يهجر ليترجر ويصلح حاله ويتأدب. فإن كانت المفسدة بالهجر أكبر فلا يهجره.

# ثالثاً: الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر:

#### ١ - جواز الصلاة خلف مستور الحال:

ومن إنصاف أهل القبلة ألا يمتحنوا في دقائق المسائل ليصنفوا أو ليستدرجوا وهندا تكلف منهي عنه وبقاء الفرد من المسلمين مجهول الحال أفضل لنا ولا ضير فيه علينا إلى أن ينطق عنه لسانه أو تنطق عنه جوارحه.

و لم يكن من شأن أهل السنة أن يمتحنوا المحالفين وإنما هذا من شأن أهل السبدع. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصلاة خلف مستور الحال: (... وليس مسن شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلى خلف مستور الحال.)(٢).

وتعجب ابن تيمية ممن يقول: لا أصلي خلف من لا أعرفه، فعقب ابن تيمية على ذلك بقوله: (كلام حاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام)<sup>(٤)</sup>.

١ - زاد المعاد ٢٠/٣.

۲ - الفتاوي ۲۰۹/۲۸.

٣ - الفتاوي ٣٥١/٢٣.

٤ – الفتاوى ٢٣/١٥٣.

#### ٢ - العبرة بالظاهر - وإن كان الباطن خلافه - :

ولقد أقامت الشريعة أحكامها في الدنيا على ظواهر الناس، لأن الغيب وخفايا القلوب لا يعلمها إلا الله ولم نكلف بما لا نطيق. فمن أظهر لنا الإسلام وإن لم يكن في قلبه إيمان نحن مضطرون ومأمورون أن نعامله بما ظهر للسلام وإن لم يكن في قلبه إيمان نحن مضطرون ومأمورون أن نعامله بما ظهر للسنا منه، فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم، وحكمه عند الله في الآخرة بما علمه الله من شأنه، وهذا معنى قوله في كلمة لا إله إلا الله: (.. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.)(١).

وتشهد لذلك قصة الرجل الذي قال للرسول الله بعد أن راجعه في الزكاة: اتق الله. فاستأذن حالد في ضرب عنقه: فقال الله: (لعله أن يكون يصلي). فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال الله: (إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم)(٢).

ويؤيد ذلك المعنى قول عمر ﷺ بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله ﷺ:

(.. وإنما ناحذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا حيراً أمان أو وقرّ بناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة.) (٢).

١ - صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب ١- الحديث١٣٩٩.

٢ - صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ٦٢ - الحديث ٤٣٥١.

٣ - صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب٥- الحديث٢٦٤١.

لم يَنْهَ الصحابة عن الصلاة عليهم. ويعلق ابن تيمية على ذلك فيقول: (فكان ذلك دليسلاً على أن كل من لم يُعْلَم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة، وإن كان له ذنوب.)(١).

## ٣ - أحكام الدنيا على ظاهر الإسلام:

إنصاف أهل القبلة نأخذه من قول رسول الله ﷺ: (من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)(٢).

يقول ابن حجر فيما يستفاد من الحديث: (.. وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.) (٣).

ويقسول ابن تسيمية فيمن شهد شهادة الإسلام وعصم دمه واستحق المسوالاة: (.. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان) (1).

## ٤ - إجراء الأحكام على ظاهر الناس لا على قناعاتنا القلبية :

١ - الفتاوي ٢١٧/٧.

٢ - صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب ٢٨- الحديث ٣٩١.

٣ - فتح الباري - ٢٥٤/١ من شرح الحديث ٣٩١.

٤ - نقلاً عن تيسير العزيز الحميد ص١٢٧.

### أحكام الدنيا والآخرة قد تتطابق أو لا تتطابق:

قد نعذر إنساناً بما ظهر لنا من جهله أو بما أبدى لنا من تأوله أو شبهته. فنحكم بالظاهر أنه مخطئ معذور ولا يلحقه إثم. هذا مقتضى الحكم بالظاهر، وقد يكون عند الله غير معذور إذا علم الله كذبه فيما يدعي من الجهل أو الشبهة أو التأول. فليس كل من نعذره يمكن أن يكون عند الله كذلك. ولا كل من لم نقبل له عذراً وحكمنا بتبديعه أو تفسيقه أو تكفيره يكسون عند الله كذلك. فأحكام الدنيا قد تطابق أحكام الآخرة وقد لا يكسون عند الله كذلك. فأحكام الدنيا قد تطابق أحكام الآخرة وقد لا تطابقها. وهذا لا يهمنا طالما نحن غير مطالبين إلا بالتعامل مع الظاهر. غير أن الشخص المتحايل يعرف نفسه كما قال الشاطبي: (.. لأن اتباع الهوى أمر باطن فلا يعرف غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل خارجي)(٢).

# ٦ - التكفير بما يظهر من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار:

وباعتبار أن الكفر أمر ينشأ عن اعتقاد القلوب، ولأن البشر لا اطلاع له على حفايا القلوب، فإنه لم يبق دليل سوى إقرار اللسان بالكفر، أو

١ - الموافقات ٢٧١/٢. وقصة القاضي شريح مع أمير المؤمنين على وحصمه اليهودي معروفه
 إذ طلب القاضي من أمير المؤمنين البينة على أن الدرع درعه وهي تحت يد اليهودي. . . (خشان).
 ٢ - الاعتصام ٢/٧٣٧ من طبعة سليم الهلالي.

فع لل الجوارح لما هو كفر. يقول ابن رشد: (فمن ظهر منه ما يدل على الكفر حكم له بأحكام الكفر، ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم له بأحكام الإيمان. ويدل على الكفر وجهان باتفاق: أحدهما أن يقر على نفسه بالكفر، والثاني أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً قد ورد السمع والتوقيف بأنه لا يقع إلا من كافر. (١)

نحــن متعــبدون بالأخذ بالظاهر، والحكم على الظاهر، وإقامة الحدود على الظاهــر، ويعذرنــا الله بذلــك ولم يكلفنا ما لا نستطيع من الإطلاع على بواطــن القلوب. ما لم يعبر المرء عن باطنه بإقراره. فإذا أقرَّ على نفسه بشيء أُخذ بما يقول.

١ - البيان والتحصيل ٣٦٤/١٦ .

e de la companya de l

.

# الغصل الثالث

# إنصاهم العلماء بالتأدب معمم

الـــتأدب مع كل أحد فضيلة ومع العلماء آكد، وحفظ اللسان عن كل مسلم واحب، وعن الأئمة أوجب، فمن بسط لسانه عليهم بالسوء، وسلقهم بلسان حديد، واستطال عليهم وشنع، ربما عوقب في العاجل قبل الآجل، بألا يكتب له القبول، وأن يسلط الله عليه من يقابله بمثل فعله..

في ترجمة الذهبي لابن حزم إشارات لطيفة في التأدب مع العلماء منها أن الجريء على العلماء قد يحرم القبول بين الناس:

يوضح الذهبي هذا المعنى في ترجمته لابن حزم الذي قال فيه: (.. وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فحج العبارة وسب وحدَّع، فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة، وهجروها ونفروا منها، وأحرقت في وقت، واعتنى بما آخرون من العلماء وفتشوها انتقاداً واستفادة، وأخذاً ومؤاخذة، ورأوا فيها الدر الثمين مروحاً في الرصف بالخرز المهين، فتارة يطربون، ومرة يعجبون، ومن تفرده يهرؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عن العلم. منها:

١ - نزهة الفضلاء ١٢٧٤، السير ١٨٤/١٨ -٢١٢ من ترجمة ابن حزم (ت٥٦٦).

#### - ليس من الإنصاف هجر الصواب بمجر صاحبه:

ف الذهبي على حبه لابن حزم وإعجابه الكبير به، حزن أن فاته القبول لدى الناس بسبب عباراته الفجة مع الأئمة ولم يسره أن يهجره الناس ولا أن يسبالغوا في سلوك منهجه فقال: (فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار..)(١).

## - من الحكمة التلطف بالناس والتدرج بهم لا استعداؤهم :

وتمينى الذهبي لو أن ابن حزم تلطف في النقد وتدرج مع الناس، يقول فيه: (فلم يك يلطّف صدعه بما عنده بتعريض ولا بتدريج بل يصك به من عارضه صك الجندل، ويُنْشقه إنشاق الخردل، فتنفر عنه القلوب، وتوقع به السندوب، حيى استُهدف لفقهاء وقته فتمالؤوا عليه، وأجمعوا على تضليله، وشينعوا عليه، وحيدروا سلاطينهم من فتنته، ولهوا عوامهم من الدنو منه..)(٢).

## - القطع بخطأ المجتهد لا يلزم منه القطع بتضليله :

يسبين الذهبي أسرار حبه لأبي محمد ابن حزم الأندلسي فيقول: (ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح، ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كشير مما يقول في الرحال والعلل، والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره، ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة، وللمسلمين. وأحضع لفرط ذكائه وسعة علومه.)(٣).

١ - نزهة الفضلاء ١٢٧٥.

٢ - نزهة الفضلاء ١٢٧٩ - ١٢٨٠.

٣ - نزهة الفضلاء ١٢٨٠.

معاملة العلماء بالأدب هي الأصل: وهذا يقتضي الستر عليهم، والستماس العذر لهم، وعدم التشنيع بالشاذ من فتاواهم، وعدم الغمط لحسناتهم وفضلهم، وعدم التنفير منهم ولا تفريق الناس عنهم، وهذه مجموعة من الصور تبين هذا الأصل:

### ١ - جرأة الأقدمين في بيان أخطاء العلماء خدمة للسنة وليست قلة أدب:

فإن كتب الجرح والتعديل حيث تذكر ما نقل عن عالم من أغلاط فلأجلل أثر ذلك على تصحيح الأحاديث أو تضعيفها، يقول الذهبي: (ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض، وتحاربوا، وجرت أمور لا يمكن شرحها، فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم، وكثرة وهمه، أو نقص حفظه فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن، والحسن من الضعيف)(1).

### ٢ - الإساءة إلى العلماء ترفع قدرهم وتحط من قدر طاعنيهم :

هــذا مــا جــرى مـع الشــافعي رحمه الله حين نالته سهام الطاعنين والمفــتريــن. يقول الذهبي: (وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلــك الكلام الباطل منهم موجباً لارتفاع شأنه، وعلو قدره، وتلك سنة الله في عباده: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً (٢٠).

١ - نزهة الفضلاء ٧٤٢، السير ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الإمام الشافعي.

٢ - نسزهة الفضالاء ٧٣٧، السير ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الشافعي، والآيتان ١٩،٧٠ من سورة الأحزاب.

لذلك كان الشافعي يتخذ مقياس الانقياد للحق وعدم المكابرة فيه مقياساً للاعتبار والاحترام وعبر عن ذلك بقوله: (ما كابرين أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته، واعتقدت مودته)(١).

#### ٣ - التأدب مع العالم بعدم التهوين من شأنه:

كان ينسب العالم إلى علم ويُحَهَّل في غيره كمحاولة للدخول إليه في الطعن ولم يسلم من ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- إذ قال عنه الأحداث الجهال -كما وصفهم ابن عقيل-: أحمد ليس بفقيه، لكنه محدث. وعقب الذهبي فقال: (أحسبهم يظنونه كان محدثًا وبَسْ، بل يتخيلونه من بابة محدثين زماننا، ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي وأبي يوسف، وفي الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة ويجيى القطان وابن المديني، ولكن الجاهل لا يعلم رتبة غيره.)(٢).

وفي جملة نصائح يسديها ابن رجب الحنبلي لطالب العلم يقول - رحمه الله -: (.. فرحم الله من أساء الظن بنفسه علماً وعملاً وحالاً، وأحسن الظن بمسن سلف، وعرف من نفسه نقصاً ومن السلف كمالاً، ولم يهجم على أئم الدين الدين...وإن أنت أبيت النصيحة...وصار شغلك الرد على أئمة المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجباً، ولا لطلب العلو في الأرض إلا حباً، وعن الحق إلا بعداً، ومن الباطل إلا قرباً.) (٣).

١ - نزهة الفضلاء ٧٣٥.

٢ - نزهة الفضلاء ٨٣٥-٨٣٦، السير ١٧٧/١١-٣٥٨ من ترجمة أحمد بن حنبل.

٣ - السرد عسلى مسن اتبع غير المذاهب الأربعة: ٥٢. ومن العجيب أن يطعن بعض الناس ببعض المحدث المحدث مسن المعاصرين وهم حصومه ويقولون: هو محدث وليس بفقيه وهم دونه في الفقه؟!
 ومسن السذي أعطاهم الحق في الحكم على الناس؟ وبعضهم قد يقول فلان خالف الجمهور

#### ٤ - قبول نصيحة العالم الثقة بالأدب اللائق به:

قسد يقدم العالم نصيحة ويكون في نفس المنصوح شبهة فيرد على العالم بالسرّ، وبأدب طالب العلم، وبالاستفسار لا بالاتمام، وبقصد التعلم لا بقصد الجسدل...وقد أورد الذهبي واقعة من عهد الصحابة ولم يعلق عليها: أن ابن مسعود رأى رحلاً قد أسبل إزاره، فقال له: ارفع إزارك، فقال الرجل: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك، فتلقى ابن مسعود رده بالحلم وأخذ يبين له عذره فقسال: (إن بساقيّ حموشة، وأنا أؤم الناس) (۱). فلم يستحسن أن يرى الناس حموشة سساقيه وهو يصلي أمامهم. فبلغ عمر ردُّ الرجل على ابن مسعود، فضسربه مؤدباً له وقائلاً: أتردُّ على ابن مسعود؟ مستعظماً أن يساء الأدب مسع من شهد له رسول الله على بالخير والعلم.

#### لا يُعاب العالم المتقن لفن إن قصَّر في غيره :

كلما اتسعت العلوم وتخصصت تغدو الإحاطة بجميع الفنون أمراً غير ممكن. وقد كان العلماء منذ القديم ينظرون إلى هذا الأمر بواقعية شديدة، فلا يعيرون عالماً بجهله في فن من الفنون طالما أتقن أحد الفنون ولا يشترطون إتقانه لكل فن. فالخبير في القراءات لا يشترط فيه التخصص في الفقه، والعالم بالفقه لا يلزم أن يكون عالماً بالتفسير وهكذا.. ويعلق الذهبي على هذه

<sup>=</sup> يســـتدلون بذلك على عدم فقهه علماً بألهم يخالفون الجمهور في مسائل. ثم ليس هناك إمام من أئمة الفقه إلا وقد حالف الجمهور في مسائل، فلا يقدح في فقه الرجل مخالفة الجمهور طالما أنه يتبع الدليل وحاصة أنه يجد من يوافقه من سلف الأمة... (خشان).

الظاهرة بقوله: (وما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في فن، مقصراً في فننا مقصراً في في الظاهرة العالم عند وما لم الإنصاف مؤاخذة العالم عما لم يتخصص فيه وما لم يتقنه.

ومن أمثلة هذه القاعدة قول الدارقطني في أبي عمر الدوري: هو ضعيف يقسول الذهبي: (وقسول الدارقطني: ضعيف: يريد في ضبط الآثار، أما في القراءات فثبت إمام، وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث كسنافع، والكسائي، وحفص، فإلهم لهضوا بأعباء الحروف وحرروها، ولم يصنعوا ذلك في الحديث، كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث، ولم يحكموا القراءة، وكذا شأن كل من برز في فن، ولم يعتن بما عداه. والله أعلم.)(٢).

#### هل استوعب الشيوخ اندفاعة الشباب؟ :

يعجب الشيوخ من شباب حريء تسمو به عزة الإسلام فتنسيه أحياناً بعض شكليات التعامل وقواعد الأدب الاجتماعي، ويعلن الشباب عجبهم من شيوخ ثقلت بهم الأسفار فأقعدهم في كثير من البلدان والأمصار وغدوا ألعوبة في يد السلاطين لاستخراج الفتوى المناسبة لكل مقام.

ولعلكم على يقين بأن كيداً خفياً يدبر له بوسائل عديدة لترسيخ الفصام وتوسيع الشقة وزيادة الجدر بين حيلي الشباب والشيوخ بين حيل الحماسة والاندفاع والقوة والإقدام. وبين حيل التحربة والعلم والوجاهة والوقار.

ولا يُستبعد أن يكون من بعض الشباب غلو في تقويم الرحال حيث يجعلون تقويمهم لصلاح رحل بمعيار واحد، وللشخصية الصالحة معايير ومن

١ - نزهة الفضلاء ٤٨٧، السير ٥٩/٥٦-٢٦١، من ترجمة عاصم بن أبي النّجود (ت ١٢٧).
 ٢ - نزهة الفضلاء ٥٥٩، السير ٥٤١/١١، ٥٤٣-٥٤٥، من ترجمة الدّوري (ت٤٢٦).

الظـــلم الحكـــم على امرئ بالنظر إلى أحد جوانب شخصيته دون النظر إلى الجوانب الأخرى.

كما لا يُستبعد أن يكون من بعض الشيوخ غلو في تجهيل الشباب وفي العستب عليهم وتعسنيفهم ووصمهم بالتطرف أو العنف أو القصور أو السطحية...ومن الظلم استعداء الناس والحكم عليهم في مواقف ردة الفعل.

نشرت مجلة إسلامية ندوة بين عدد من المفكرين والعلماء وسررت كثيراً لكلمة لم أكن أتوقعها قالها عالم كبير منهم حين سئل: ما مشكلة الشباب في عصرنا؟ فقال: مشكلتهم أننا لسنا على مستوى القدوة.

كم يمتص الشيوخ من غضبة الشباب حين يقرون بألهم ليسوا على مستوى القدوة المثلى أو ألهم قصروا في جانب ربما برز فيه بعض الشباب، ومن عجز عن الاعتراف بهذه الصورة ورأى أنه لا يليق بوقار العلم، فخير لله الله يثير معركة من أحل كلمة قالها أحد الشباب باندفاع وحماس فالعفو والصفح حير وأفضل (۱).

1 - ويحسن أن نورد هنا قصة إدخال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنهما مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ (وكان منهم عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال عمر: إنه من حيث علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقلل شيئاً، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ها أعلمه له. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وغيره. وفيه اعتراض بعض أشياخ بدر على عمر رضي الله عنهم إدخال ابن عباس=

#### هل سلم الشباب من ظاهرة (الألسنة الحداد)؟-:

تعسودوا مسن بدايسات طلبهم للعلم أن يراقبوا الأحداث، ويتابعوا التصريحات، ويتابعوا التوسريحات، ويتخيروا الأقوال التي تكون بمجموعها مادة لمجالسهم، ويكاد أحدهم يقسنعك بأنسه عالم يستوفي المسائل، ويحصي حوانب تعارضها مع الشريعة بدقة واستقصاء وحفظ للمصادر والمراجع.

وحرّب بنفسك أن تعترف لمثل هذا بأن كل ما يستنكره يستحق الإنكر، واستسلم بين يديه طالباً منه البديل الأحسن، والصورة النموذجية، والموقد الأسلم؛ ليتبناه هو بنفسه ويدعو الناس إليه، وانظر من يكون هذا الشاب في ساحة العمل والمسؤولية والقيادة والمهمة والمبادرة. والجواب ما ستراه بعينك لا ما ستقرأه عيناك في هذه السطور.

ظاهرة (السلق بألسنة حداد) كان يتعرض لها المسلمون على أيدي اليهود والمنافقين وأشباههم. والجديد في هذه الظاهرة اليوم ألها من المسلم على إخوانه حلت محل (رحماء بينهم) وانقلبت (أشداء على الكفار) إلى (بأسهم

<sup>=</sup> عليه معهم وألهم غضبوا لذلك، فلم يروا أنه بمنزلتهم وأنه في سن أبنائهم فقال بعضهم: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ كما في رواية الزهري عند عبد الرزاق. فقال عمر: ذاكم في الكهول. إن له لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً. ثم أراهم عمر منزلة ابن عباس في العلم والفقه. ففي هذه القصة ما فيها من فطنة أمير المؤمنين عمر فله وإنزال الناس منازلهم شيباً وشباناً فلا يمنع الشاب شبابه أن يكون بمنزلة الشيوخ علماً وفضلاً ولا ينبغي للشيوخ أن تضيق صدورهم بمثل ذلك. بل عليهم أن يستفيدوا من علم الشاب إذا كان عنده ما ليس عندهم ولا يقدح هذا بمكانتهم ومترلتهم وفضلهم (خشان)

بينهم شديد) وكثيراً ما تجد بواعث هذا السلق الشديد بلسان أحدّ من السيف: خلافات مذهبية، أو أحقاداً شخصية، أو حسداً على نعمة، أو شهوة السنقد!.. وغالباً ما تجد هذا التهجم من قاعد على عامل، ومن مخذل على محاهد، ومن متكبر على متواضع، ومن متطاول على غير ذي سلطان، ومن ذي لسان على ذي مجاهدة وإخبات، ومن ناشئ يبغي الشهرة والعظمة على شخصية شهيرة معروفة وذات تاريخ نظيف..

وإنك لـ تعجب حين تستنفر هذه الألسنة وتلك الأقلام للحديث عن قضية إسلامية ولفضح مؤامرات عدائية، تبدأ الألسنة الحداد تلين وتحتاط، وتتوقع الأذى، وتحــذر مــن الفــتن، وتمشي (الحائط الحائط وتقول يا رب استرنا) وتــبحث عــن مبررات شرعية للإحجام عن الطغاة، والجرأة والإقدام على الدعـاة. إن أخلاق الرجولة والشهامة والنحوة والمروءة خير دليل لمن ابتلي عـرض الألسنة الحداد، وإن لم يكف عن جرأته على المسلمين فلا يدعين أنه من أهل الرجولة والشهامة والنخوة والمروءة، ولن ينصر دين فقد اتباعه هذه الصـفات، وهؤلاء عامة ستجدهم رؤوس كثير من الفتن ومصـــدر كثير من البلاء.



# الهجل الرابع

# الإنصاف في الموالاة والمعاداة

الحب الخالص لوجه الله هو الذي يكون تبعاً لحب الله للعبد والتزام العبد مما يرضي الله. والعداوة الخالصة لوجه الله هي التي تنبعث من وقوع العبد فيما يغضب الله. والحب أو البغض الدائر مع الهوى حب عصبية منتنة وجاهلية مقيتة وحزبية ضيقة.

# ١ - قــد يكون الإنصاف في الموالاة والمعاداة أشق من بعض المجاهَدَات :

يسنقل ابن القيم عن صاحب التمهيد: (أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من أنسبيائه أن قسل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا، فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العز، ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يا رب، وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في ولياً، أو عاديت في عدواً.)(١).

# ٢ - الموالاة تبعاً لمدى الصلاح وليس للانتماء:

وقــد بيَّن ابن تيمية أن موالاة طائفة ومعاداة طائفة أخرى بالظن والهوى إنمــا هو من فعل أهل البدع، وأدنى درجات هذه الموالاة الباطلة حصول الميل

١ – إعلام الموقعين ٢/١٦٥.

القلبي نحو الموافق على الهوى وإن كان طالحاً والنفور القلبي من المحالف وإن كسان صالحاً. يقول حرحمه الله-: (..وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواحب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله هي..)(١).

ومسن بلاء الخلاف أنه قد يظن كل فريق أن الحق معه، وأنه على السنة، وتستداخل حميتهم للحق والسنة بحميتهم لانتصار جاههم ورياستهم وارتفاع اسمهم ويصبح حالهم كما وصف ابن تيمية: (.. لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم، وإن كان مجتهداً معذوراً -لا يغضب الله عليه ويرضون عمن كان يوافقهم، وإن كان محتهداً معذوراً الا يغضب الله عليه ولا حسن قصد، يوافقهم، وإن كان حاهلاً سيء القصد، ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاهم ومعاداهم على أهواء أنفسهم، لا على دين الله ورسوله، وتصير موالاهم ومعاداهم على أهواء أنفسهم، لا على دين الله ورسوله،

٣ - لا يجــوز امتحان الناس بالانتماء، فأكرمهم أتقاهم من
 أي طائفة كان :

ومسن أخطر مهاوي العصبية أن ترفع أسماء معينة لمذاهب أو طرق أو اتجاهسات أو قسبائل.. فيصنف الناس على هذه المسميات ويتناصرون عليها

۱ – الفتاوی ۱۹/۳ ۱ ۲۰ – ۶۲۰.

٢ - منهاج السنة ٦٤/٣.

ويلتفون حولها أو تصير حميتهم لها أكثر من حميتهم للإسلام نفسه. وأشنع ما تصل إليه الطوائف أن تمتحن الناس بأفكارها وتصنفهم، يقول ابن تيمية رحمه الله-: (فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها المسلمين، المؤمنين، عباد الله- إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. بل الأسماء السي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام...أو شيخ ... فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان.) (١).

ويضع ابن القيم لهذا الأمر قواعده فيقول: (والله تعالى يحب الإنصاف، بسل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصاً من نصب نفسه حكماً بين الأقوال والمذاهب، .. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه، وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، وينزل بتروله، ويدين بدين العدل والإنصاف، ويحكم الحجة، وما كان عليه رسول الله الله وأصحابه) (٢).

ومن الطبيعي أن يحبب المرء من أحسن إليه وعلى رأسهم من علمه دينه، ولكن هذا الحب لا يقتضي بغض غيره، كما لا يقتضي تفضيله على غيره ممن هو أعلم وأتقى، ولا يستلزم معاداة من يطلب العلم عند غيره، وإلا فمنا نحن بمنصفين. يقول ابن تيمية: (وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته، ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل

۱ – الفتاوی ۳/۱۵–۱۹.

٢ – إعلام الموقعين ٣/١٢٧.

الإيمان، ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحداً بمريد مريد إيمانه، وتقواه، فيقدم من قدّم الله تعالى ورسوله عليه، ويفضل من فضله الله ورسوله الله في (١٠).

# ٤ - يـوالى الصالح بقدر ما فيه من خير ويعادى بقدر ما فيه من شر:

لأن الإنسان ليس ملكاً، لذلك فإنه لا يمثل الخير المحض، ولأنه ليس شيطاناً فإنه لا يمثل الشر المحض وقد شاء الله لهذا المحلوق البشري أن يكون فيسه مسن الخير والشر من كل منهما بقدر ويتفاوت نصيب كل امرئ من كل منهما وتقوم أصول أهل السنة والجماعة على أن السرجل قد يوحد فيه موجبات الإكرام وموجبات الإهانة فيوالى ويُحب بقدر ما فيه من الأولى، ويعادى ويُبغض بقدر ما فيه من الثانية. يعبر ابن تسيمية عسن هذا الأصل فيقول: (وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفحور وطاعة، ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الشر، فيحتمع في الرخل الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيحتمع له من هذا وهذا، في الشر الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاحته.) (٢).

كـــل مـــن يشمله اسم الإيمان، وكل من كان من أهل القبلة، وكل من كـــل مــن يشمله اسم الإيمان، وكل من كـــان في دائرة ملة الإسلام، استحق الأحوة الإيمانية وحقوق المسلم، ويعامل

١ - الفتاوى ١ / ٢/١١ ٥.

۲ – الفتاوی ۲۰۹/۲۸.

. *4* 

بالموالاة بالقدر اللائسق بمدى الخيرية التي فيه. يقول ابن تيمية: (من كان مؤمناً وجبت معاداته مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كان. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البيمان بالكلية بمحرد الذنوب والمعاصى)(۱).

ويقول ابن تيمية في موطن آخر: (ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته، ويوالى عليها، وينهى عن سيئاته، ويجانب عليها بحسب الإمكان.. والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه، وموالاته ومعاداته، تبعاً لأمر الله ورسوله ... ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات، وما يعادى عليه من سيئات عومل موحب ذلك، كفساق أهل الملة، إذ هم مستحقون للثواب والعقاب، والموالاة والمعاداة، والحب والبغض، بحسب ما فيهم من البر والفحور.. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.) (٢).

# ٥ - الموالاة بين المختلفين لصدقهم في طلب قصد الشارع:

مسبعث السولاء عسادة اتحاد القصد، وفي حقيقة الأمر فإن المختلفين في الاجستهاد مقصدهم واحد وهو محاولة الوصول إلى قصد الشارع. ولما كان هسذا المعنى واضحاً في نفوس السلف فقد كان اختلاف اجتهاداتهم لا يستلزم تفسرقاً وتشيعاً وتحزباً، يقول الشاطبي: (ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والستعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، حتى لم يصيروا شيعاً ولا

۱ – الفتاوی ۲۸/۲۸–۲۲۹.

۲ - الفتاوی ۹۶/۳۵-۹۰.

تفرقوا فرقاً، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فاحتلاف الطرق غير مؤثر) ويضرب مشلاً لاتحاد المقصد مع احتلاف الطرق الذي لا يقتضي تعارضاً فيقول: (كما لا احتلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة، كرحل تقربه الصلاة، وآخر تقربه الصيام، وآخر تقربه الصدقة..)(١).

## ٦ – المعاداة بين المختلفين في الاجتهاد اتباع للهوى:

يدخــل الخــلل في الموالاة والمعاداة حين يكون الاتباع للهوى، وحيثما وحدد التفرق كان مبعثه الهوى، لأن أصل الاحتلاف الاحتهادي لا يقتضى الفرقة والعداوة. وقد جعل الشاطبي هذا الأصل مقياساً لضبط ما هو من أمر الدين وما ليس منه: فقال: (.. فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاحتلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام، وكل مسألة طرأت فأوحبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعــة علمنا ألها ليست من أمر الدين في شيء، وألها التي عني رسول الله ﷺ بتفســـير الآية،وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينهم وكانوا شيعاً ﴾.. فيحب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها.. فإذا احتلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى.. وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى حلاف ذلك فخارج عن الدين.)(٢). وإذا استعرض نا مجموع ما اختلفت فيه اجتهادات سلف هذه الأمة لوجدناه كستيراً، وفيه مما هو مخالف للثابت في الكتاب والسنة، ولكنهم لم يُحلُّوا العداوة محل الموالاة. يقول ابن تيمية: (ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف

١ - الموافقات ٢٢١/٤ - ٢٢٢.

٢ – الموافقات ١٨٦/٤–١٨٧ والآية من سورة الأنعام /١٥٩ .

الأمسة وأئمتها: لهم مقالات قالوها باجتهاد، وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه، وعادى مخالفه، وفرق بين جماعة المسلمين، وكفّر وفسّسق مخالفه دون موافقه في مسائل الأراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات.)(1).

وهمنذا نسرى أنه جعل ضابط الميل مع الهوى متجهاً نحو الموالاة والمعاداة لمن وافسق أو خسالف في مسائل الاجستهاد، وأن شأن السلف عدم المعاداة لسلمخالفين—وإن كان ما خالفوا فيه مخالفاً لما ثبت في الكتاب والسنة—طالما أن ذلك كان عن اجتهاد لا عن تعمد. ولا بقصد رد حكم الله ورسوله.

١ - الفتاوى ٣٤٩/٣.



# الرابع السادس

# الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية

# وفيه أربعة فصول:

١ - الفصل الأول: الإنصاف بحفظ حبل الود

٢ - الفصل الثاني: الإنصاف بمراعاة الحكمة في مخاطبة

المخالف

٣ - الفصل الثالث: الإنصاف بالموازنة بين المصالح والمفاسد

٤ - الفصل الرابع: قواعد الإنصاف في الإنكار



# الفحل الأول

## الإنحاف بعفظ عبل الود

# ألا يمكن أن نختلف ونحافظ على أخوتنا؟! :

ألا ترون معي أننا في كثير من الأحيان نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر إخواناً لينا في الله، ويأخذنا الانتصار للرأي الذي اخترناه، أو نثير حفيظة صاحب الرأي المخالف إلى درجة تجرح القلوب، وبأسلوب ينفر النفوس، وجو الأخوة أغلى وأسمى وأنفع في الوصول إلى الهدف. لقد ضرب "ديل كارنسيجي" مثلا في كتابه (كيف تكسب الأصدقاء؟) مضمونه: اجن العسل من القارورة من غير أن تكسرها.

ألسنا أحق بأن نصل إلى هذه الحكمة ونعمل بها، أم أنه لا بد لأي حوار أو أيسة مناصحة من أن يرافقها أجواء غير أخوية؟! لا أظن هذا هو الوضع الطبيعي، ولا هو المقصد الشرعي، ولا حال سلفنا الصالحين.

لمسة الحنان، والكلمة الطيبة، والابتسامة الأحوية، وحرارة اللقاء، والمشاركة في الأفراح والأحزان، لا نحدها أحياناً بين ذوي العقيدة الواحدة مسن أبناء المسلمين، لأن الاحتلاف أزال روح الأحوة، فغدا الأخ يكفهر في وحه أحيه ويتميز غيظاً حين يراه لمسألة خلافية بينهم مع ألهم متفقول في مئات المسائل (١).

مــا رأيكــم أن نختلف في ود، وأن نتحاور في هدوء، وأن نبحث عن الحقيقــة بإخلاص، ونبقى إخواناً متحابين؟ وبذلك نحصل على العسل وتسلم القارورة.

## أهل التأليف هم أهل الجماعة:

الإنصاف في مسائل الخلاف، من أهم ثمراته تجنب كل دواعي الاحتلاف وتوفير كل ظروف الائتلاف. فما كان يؤدي إلى خلاف هذا القصد يُحتنب حفاظاً على المصلحة الأرجح والمقاصد الشرعية العليا. يقول ابن تيمية: (تعلمون أن من القواعد العظيمة، التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب واحستماع الكلمة، وصلاح ذات البين.. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة) (١).

## اختلفوا في المسائل مع بقاء الألفة :

الصورة العملية لمحتمع الصحابة حصل فيها اختلافات: حول رؤية النبي الله ربه وحول سماع الأموات دعاء الحي، وحول المعراج بجسد النبي الله ... يقسول ابن تيمية: (.. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة،

<sup>=</sup> للسناس حسناً وقال: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمسيم... ﴾ وقد أخطأ كثيرون بين يدي رسول الله هي فلم يكن معنفاً ولا فظاً غليظ القلب ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب ﴿ لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴾ ولهي أصحابه أن يقعوا في الذي بال في المسجد وقال لهم: (مه. لا تسررموه، لا تقطعوا عليه بوله.) ثم أمرهم أن يأتوه بذنوب من الماء فصبه على البول وقال: (إن هذه المساجد لا تصلح لهذه القاذورات وإنما هي للصلاة وذكر الله ) أو كما قال الله ﴿ (خشان)

۱ – مجموع الفتاوي ۱/۲۸.

وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين..)(١).

وعند حديث ابن تيمية على الخلاف في رؤية الكفار ربمم في عرصات يسوم القيامة. يقول: (ليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا..)(٢).

وبعد أن استعرض الشاطبي خلاف الصحابة في الاجتهاد قال: (..وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة.)<sup>(٣)</sup>.

ويضرب ابن تيمية لأمثلة من الخلاف بين الصحابة في مسائل من العقيدة ويقول: (وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية.. مع بقاء الجماعة والألفة.)(٤).

## الواجب تسكين الثائرة:

يعرض الساطبي منهجاً بديعاً في تأليف قلب المخالف يعتمد المؤثرات النفسية التي تفضي إلى احتواء الخصم باستمالة قلبه وإقناع فكره، وفي أدنى الأحوال اكتفاء شره. يقول: (لا ينبغي أن يذكروا ولا أن يُعينوا وإن وجدوا، لأن ذلك أول مشير للشر وإلقاء العدواة والبغضاء. ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق، ولم يُره أنه خارج من السنة، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي، وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا، فإن فعل ذلك من غير

۱ - الفتاوى ۲۶/۲۲.

۲ – الفتاوی ۲/۲.۵.

٣ - الموافقات ١٨٦/٤.

٤ - الفتاوى ١٢٣/١٩.

الأحوال اكتفاء شره. يقول: (لا ينبغي أن يذكروا ولا أن يُعينوا وإن وحدوا، لأن ذلك أول مشير للشر وإلقاء العدواة والبغضاء. ومتى حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق، ولم يُره أنه خارج من السنة، بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعي، وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذا، فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة فهو أنجح وأنفع، ...فالواحب تسكين الثائرة ما قدر على ذلك)(١).

### التعصب للخلافيات من شعائر الفرقة:

## مصلحة التأليف أعظم من فعل سنة خلافية :

يقول ابن تيمية في ذلك: (ويستحب للرحل أن يقصد إلى تأليف القلوب بسترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا. كما ترك النبي الله تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود، على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه

١ - الاعتصام ٢/٧٣١-٧٣٢ طبعة سليم عيد الهلالي.

۲ – الفتاوی ۲۲/۰۵-۶-۶۰۹.

متماً، وقال: الخلاف شر.)(١).

ولابن تيمية موقف متزن في الموازنة بين الحرص على الاتباع بالتزام السنة وبين الحسرص على التأليف والاحتماع بمراعاة أحوال الناس واستعدادهم للتقبل. يقول رحمه الله: (ولو كان الإمام يرى استحباب شيء، والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن.)(٢).

ويضرب مثلاً بأداء ركعتين قبل الجمعة - رغم عدم ورودها في السنة - يقسول: (إن كان الرجل مع قوم يصلونها، فإن كان مطاعاً إذا تركها - وبين لهما السنة - لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة، فتركها حسن، وإن لم يكن مطاعاً إذا تركها، ورأى أن في صلاتها تأليفاً لقلوبهم إلى ما هو أنفع، أو دفعاً للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم، وقبولهم له، ونحو ذلك، فهذا أيضاً حسن) (٣).

ويؤصل رحمه الله أمر الخلاف في الفروع في أصل عام يحفظ الأصول ولا يفسرط بها في سبيل شيء من الفروع فيقول: (الاعتصام بالجماعة والائتلاف مسن أصسول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟)(1).

۱ - الفتاوى ۲۲/۲۲.

۲ - الفتاوی ۲۲/۲۲ .

٣ - الفتاوى ١٩٤/٢٤ - ١٩٥٠ .

٤ - الفتاوى ٢٥٤/٢٢ .

# حفظ المودة بألا ينسوا الفضل بينهم:

صاحب الفضل لا ينسى لأهل الفضل فضلهم، وصاحب الإنصاف لا يُضيع إحساناً كثيراً سابقاً بزلة واحدة لاحقة، وذو المروءة وفي ولو لصحبة ساعة.

كايت من النفقة لينفق على نفسه. ثم انقطع فترة عن إرسال النفقة لعذر، كفايت من النفقة لينفق على نفسه. ثم انقطع فترة عن إرسال النفقة لعذر، وبعد زوال عذره، أرسل إلى أبي عمر كل ما اعتاد أن يرسل إليه عن الفترة السابقة، وكتب إليه معتذراً راحياً قبول عذره، فردَّ أبو عمر النفقة، وكتب إليه على ظهر رسالته: (أكرمتنا فملكتنا، ثم أعرضت عنا، فأرحتنا) فأقر الذهبي الاستغناء عن الناس ولكنه وجد في رده جفوة لمن أحسن من قبل وجاء معتذراً من بعد، يقول الذهبي: (هو كما قال أبو عمر، لكنه لم يُجمل في السرد، في أن كان قد ملكه بإحسانه القديم، فالتملك بحاله، وجُبر التأخير في السرد، في وباعتذاره، ولو أنه قال: وتركتنا فأعتقتنا، لكان أليق.)(١).

١ - نسرهة الفضلاء ١١٤١، السير ١٠٨/١٥، ١٠٥٠، من ترجمة أبي عمر الزاهد (٣٤٥). يقصد الذهبي أن عبارة (أعتقتنا) فيها إيحاء بالإحسان كإحسان المعتق لمن يملكه وإن كان المآل واحداً لكن تخير اللفظ مأمور به ﴿ وقولوا للناس حسناً ﴾ (حشان).

## الغطل الثانيي

# الإنحاف بمراعاة المكمة فيي معاطبة المعالف استيعاب المخالف واستمالته:

الستعامل مع المخالف يقتضي نوعاً من ضبط الأعصاب، وهو ما عبر عسمه رسول الله الله بقوله "إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" والستروي مع المخالفين يتيح فرصة لتفنيد أخطائهم وإقامة الحجة عليهم. والهدوء في الحسوار يستميل الطرف الآخر، ويهيئه لقبول ما يعرض عليه. وضيق الأفق يجعل المرء يحصر الحق فيما عنده، ويقصر الصواب على مسائل محدودة علمها، وعلى مشارب معينة استقى منها، وعلى شخصيات معدودة يتلقى عنها. حتى لقد شاعت على ألسنة الكثيرين حين يتكلم أحدهم في مسألة خلافية عبارة "والحق الذي نعتقده والذي لاحق سواه" أو "الراجح في هذه المسألة كذا ولا عبرة بقول من يدعي غير ذلك" أو "وهذا مقتضى الفهم السليم وما عداه ضلال وغواية" (٢).

وقد وجّه ربنا عز وجل رسوله ﷺ في حوار المشركين ليقول لهم: ﴿ وإنا أَو إِيا كُم لَعَلَى هَدَى أَو فِي ضَلَالُ مَبِينَ ﴾(٣) وقد فتــــــ بذلك فرصة

١ - صحيح البخاري ٥٦٤٩.

٢ - فهــو هـــذه العــبارات إما يضلل خصمه أو لا يعده شيئاً البتة ولا مانع أن يقول: الحق الذي نعـــتقده في هذه المسألة كذا أو الراجح فيها كذا وهذا مقتضى الفهم السليم دون إثارة الخصم بتضليله والطعن فيه ونسبته إلى عدم الفهم مباشرة (خشان).

٣ – سورة سبأ/ الآية ٢٤.

واسعة للحوار البناء، ولم يطلق حكماً مسبقاً يجعلهم يفكرون بعدم حدوى الحوار. مع أنه على يقين أن ما هو عليه الحق، ولكن التفكير الموضوعي المحرد يقتضي نوعياً من المرونة، يتألف الطرف الآحر، ويزيل عوامل العصبية من نفسه، ويدفعه لمحاولة إثبات أحقية باطله ليرى بنفسه أن الحجج واهية وأن الحق أبلج.

وحين يتبين صواب الطرف الآخر فلابد من الانصياع إلى الحق، وهو أولى من التمادي في الباطل، يقول الشافعي: "ما كابري أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته، فلا عصمة لأحد ولا حيزم بأن الصواب في صف أحد"(١). وهذه المرونة كان بعض الأئمة يقول: "كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب".

إن الــذي يحجــر على فكر نفسه فيضيق آفاقه، ويحد من مدى رؤيته، يعيــش أسير أفكاره، ويتشرب روح العصبية لما يذهب إليه، ويصبح كل همه إثــبات فكرته لا البحث عن الصواب، وهذا الأسلوب يستعدي المتحاورين معــه، فيجعــلهم يهونون من حجته، ويتعصبون لما عندهم، والتعصب يولد التعصب.

الــذي يحسن الحوار يحسنه في الخلاف الاجتهادي مع إخوانه المسلمين، كمــا يحسنه في الخلاف العقدي مع أصحاب الأديان والاتجاهات الأخرى. وقــد أمــر الله رسوله - الله على أوجادهم بالتي هي أحسن (٢) وقال قوم شعيب لرسوهم: (إنا لنراك في سفاهة) و لم يزد على أن نفاها عن نفسه (يا

١ - نزهة الفضلاء ٧٣٥.

٢ – سورة النحل/ الآية ١٢٥.

قــوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين (۱) و لم يقابل قبح قولهم بمثله، و لم يتشنج، و لم يهج، و لم يخرج عن طوره.

كان رسول الله على يخاطب وتداً من أوتاد الشرك والوثنية ويقول له: قل يا أبا الوليد أسمع. ولا يبادره بسهام الحق وهو الأعلى حتى يقول له: أفسرغت يأبا الوليد؟ (٢) بعبارة تشعر باحترام الخصم، ليس تزلفاً إليه ولا نفاقاً له، وإنما طمعاً في استمالته إلى صف الحق، وفتح قلبه وأذنيه ليعي ما يُلقى إليه من الحكمة وفصل الخطاب. كما كان رسول الله الله يكاتب ملكاً مثل هرقل ويصفه بأنه عظيم الروم. وحين دخل مكة فاتحاً علم أن أبا سفيان رجل يحب الفحر، فحاول اكتسابه بأن يؤمن كل من يدخل دار أبي سفيان، رحل يحب الفحر، فحاول اكتسابه بأن يؤمن كل من يدخل دار أبي سفيان، كما يؤمن من يدخل المسجد الحرام (ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) (٣).

إنها ملكة الحكمة في الدعوة، والمهارة في غزو القلوب قبل غزو البلاد، بأساليب بسيطة وغير مكلفة ولا متعبة، ولا تقتضي منا إلا إعمال الفكر في الحستيار المدخل الحسن الذي يقربنا من إصابة الهدف بأفضل النتائج وأقل الخسائر. وبذلك نحصل هذه الدرجة العالية حيث قال تعالى: ﴿ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴿ ()

وقد جعل الله بعض عباده مفاتيح للحير مغاليق للشر، ومنهم من يكون مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. فأي مفتاح تسعى أن تكون؟

١ - سورة الأعراف/ الآيتان ٦٦-٦٧.

٢ - يقــول العمري عن هذه القصة بأنها لم تثبت من طريق صحيحة وأن ذلك لا يعني نفي وقوعها
 تاريخياً، السيرة النبوية الصحيحة ص١٦٢٠.

٣ - صحيح مسلم ٣٣٣٦.

٤ - سورة فصلت/ الآية ٣٥.

## التحذير من الباطل دون التصريح بالمبطلين:

وفي التحذير من الأفكار الضالة والعقائد الزائفة يفضل التحذير بالتوصيف والتقبيح لما ينبغي الحذر منه دون التعرض للأسماء والفرق إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة وأمن من وقوع مفسدة أكبر. فالحذر من عين الضلال هو المقصود لذاته. ومن عرف الضلال عرف أهله. ومن عرف الحق عرف أهله. فإن أمن من وقوع الفتنة يحذر من الشر وأهله.

والحكمة تقتضي الاحتياط من المفاسد المتوقعة عند عدم مراعاة الموازنة بدقة. يقول الشاطبي: (ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، ومما يفيد علماً بالأحكام.. ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقاً فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره، فيكرون من تلك الجهة ممنوعاً بثه. ومن ذلك علم المتشابحات والكلام فيه. ومن ذلك علم المتشابحات والكلام فيه. ومن فل يدبي بصغار العلم قبل كباره.. وقد أحبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلماً ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأحبر عمن تقدمه ألهم كانوا يكرهون ذلك) (١).

## مخاطبة الناس بما ينفعهم وتجنيبهم ما يفتنهم :

يوجه ابن تيمية في تعريف الناس بمسائل العقيدة إلى مراعاة التمييز بين ما هو واحب الاعتقاد أو مستحب الاعتقاد أو فيه مضرة، ومراعاة الحال والقوم المخاطبين، يقول رحمه الله: (.. وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجسوز تعسريفه بها، كما قال علي الحدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما

١ – الموافقات ١٨٩/٤–١٩١.

يسنكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله على " وقال ابن مسعود الله الله وحل رحل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم الله على العسلم " المسائل " قد يكون نافعاً، وقد يكون ضاراً لبعض الناس، تبين لله أن القول قد ينكر في حال دون حال، ومع شخص دون شخص، وأن العسالم قسد يقول القولين الصوابين، كل قول مع قوم، لأن ذلك هو الذي يسنفعهم؛ مسع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما؛ لكن قد يكون قولهما جميعاً فيه ضرر على الطائفتين، فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع) (١).

ويعدد الغزالي من وظائف المرشد المعلم: (أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه، فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره.. ولذلك قيل: كِلْ لِكُلِ عبد بمعيدار عقله، وزِنْ له بميزان فهمه، حتى تسلم منه، وينتفع بك، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار)(٢).

سمع عمر شه أن رجلاً يدعي أن بيعة أبي بكر شه كانت فلتة، وأنه يريد أن يسبادر إلى بيعة رجل بعد موت عمر لعل البيعة تثبت له كما ثبتت لأبي بكرر.. تأثر عمر لما سمع وأراد أن يجمع الناس في منى في موسم الحج ليوضح

١ - الفتاوى ٩٠٦ - ١. ويقول ابن حجر في فتح الباري ٣٠٠/١ في شرحه لكتاب العلم - باب ٤٠٠ - (.. وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخسروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب...ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كسان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأحذ بظاهره مطلوب.). (حشان نقلاً عن الفتح).

٢ - الإحياء ١/٥٥-٥٦.

لهمم المسألة -كيف تمت بيعة أبي بكر - فقال عبد الرحمن بن عوف الذين أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإلهم الذين يغلمون عملى قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عمنك كل مطيّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فما مهل حمى تقدم المدينة، فإلها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعوها على مواضعها.)(١).

ويرى ابن حجر في فوائد الحديث: التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، ولا يحدث به إلا من يعقله، ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله.)(٢).

# عدم إثارة المخالف بالتعالم والامتحان والتنطع:

وعندما تصيب فتنة التعالم الناس يصبح الحديث في كل أصناف العلم بل في دقائقه تباهياً وتفاحراً حتى على من لا يفقه ما يقال، يصف الشاطبي ذلك النوع المتبحح بقوله: (.. يتبحح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلها، أو ذكر كبار المسائل لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها، على ضد التربية المشروعة. فمثل هذا يوقع في مصائب.)(٢).

ويضرب ابن تيمية مثلاً للمسائل التي وقع فيها خلاف بمسألة (رؤية الكفار رهم في عرصات يوم القيامة) ويبين أن من الأدب في مثل هذه المسائل أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا

١ - صحيح البخاري الحديث ٦٨٣٠.

٢ - فتح الباري ١٨٨/١٢. من فوائد الحديث ٦٨٣٠ .

٣ - الموافقات ٧/٨٨.

هـــذه المسألة محنة وشعاراً، يفضلون بها بين إخوالهم وأضدادهم، فإن مثل هذا محــا يكرهه الله ورسوله فللله وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافيــة وسلام عن الفتن، ولكن إذا سئل الرجل عنها، أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك، ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو النفع به..)(١).

وقد نميا عن التكلف الذي يحمل المرء من العنت ما لا يلزم، ويضع السناس في مضائق قد تفتنهم، فقد كان الرجل يأتي إلى صاحبه يسأله أمؤمن أنت حقاً؟ فإن أجاب المسؤول بالإيجاب تحرج من ادعاء ما لا يعلم حقيقته إلا الله، وإن أحساب بالسنفي تحسرج من شبهة الشك في إيمانه.. ولما تعرض الأوزاعي لهذا الموضوع قال: (إن المسألة عن ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نُكَلَّفه في دينا، ولم يَشْرَعه نبيا، القول فيه حدل، والمنازعة فيه حدث..)(١).

# الحكمة في السكوت والإعراض - أحياناً - :

و بميازان مراعاة الحكمة إنصافاً للحقّ وعملاً بالمصلحة الراجحة يختم الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة (هجر المبتدع) بنصيحة قيمة تنم عن حبرة في الحياة وفقه في الشرع. يقول: (نصيحتي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في الاعتقاد، أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة، والمبتدع إذا كان منقمعاً مكسور النفس بكبت بدعته فلا يجرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته، فإلها إذا حركت نحت وظهرت، وهذا أمر جبلت عليه النفوس.. وهذا الكتمان

١ - الفتاوى ٦/٤٠٥.

٢ - نزهة الفضلاء ٦٧٩، سير أعلام النبلاء ٥٣٩/٨-٥٤٣ من ترجمة أبي إسحاق الفزاري.

والإعراض من باب المجاهدة والجهاد، فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض فتنزل كل حالة منزلتها.)(١).

# الترفق في الإنكار والتدرج في التبصير:

في بعض النفوس ميل كبير للسفسطة والجدل العقيم، حتى إذا ما دُعيت إلى القيام بعمل يرضي الله بدلاً من الكلام الطويل، تصرف وجوهها، وتلوي أعناقها، وتولي الأدبار، ولا تجد من فرسان الكلام أحداً في ساحات العمل الذي يقتضي الصبر والمجاهدة. وحاصة حين يقع خلاف يقتضي طول بيان، أو يجهل حاهل يحتاج مزيد حلم، أو يسأل سائل يلزمه كثير من الرفق والتدرج.

جاء رجل إلى الشافعي حرحمه الله في التوحيد سؤالاً دقيقاً هجس في ضميره، وقصد الشافعي لإزالة هاجسه، فغضب الشافعي لسؤاله هـ الأستاب وضحها في جوابه الاستفهامي، ويروي صاحب القصة تفاصيل الحوار بنفسه وفي كل فقرة من الحوار تعليل لسبب من أسباب استنكار الشافعي لهذا السؤال:

- ولأنه سؤال عن غيبي مع جهلنا بكثير من المشهودات: (قال: تدري كم نجماً في السماء؟ قلت: لا، قال: فكوكب منها: تعرف جنسه، طلوعه، أفوله، مم خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه،

١ - هجر المبتدع ص٥٠.

تتكلم في علم خالقه؟!.).

- ولأنه سؤال عقلي لا يترتب عليه فائدة عملية: (ثم سألني عن مسألة في الوضوء، فأخطأت فيها، ففرّعَها على أربعة أوجه، فلم أصب في شيء مسنه، فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات، تدع علمه، وتتكلف علم الخالق.).
- ولأنه يُستدل بالمشهود على المغيب: (إذا هجس في ضميرك ذلك، فيارجع إلى الله، وإلى قوله تعالى: "وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السموات والأرض.. " فاستدل بالمخلوق على الخالق، ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال: فتبت) وتاب الرجل على يدي الشافعي. وذلك بترفقه به وتدرجه في إقناعه (١).

وقد حصص الشوكاني رحمه الله قدراً كبيراً من كتابه (أدب الطلب ومنستهى الأرب) لسبيان صور الإنصاف وأسباب التعصب الدافعة للخروج عسس الإنصاف. وعلاج التعصب لدى عدد من طبقات المجتمع (العامة والخاصة. وبين العامة والخاصة الذين نسبهم إلى الجهل المركب) فكان من توجيهاته السبي يمكن الاستفادة منها في المواقف الحياتية التي تعترضنا ومع الأشخاص الذين نلقاهم. يقول: (أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله.. وهو أنك لا تأتي الناس بغتة، وتصك وجوهم مكافحة ومجاهرة، وتنعي عليهم مساهم فيه نعياً صراحاً، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلباً مضيقاً، وتقتضيه اقتضاء حثيثاً، بل اسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب وتقتضيه اقتضاء حثيثاً، بل اسلك معهم مسالك المتبصرين إلى الشرع، المؤثرين إلى مسايطلبه الله من عباده، ورغبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع، المؤثرين

للدليل على الرأي، وللحق على الباطل)(١) بمثل هذه الحكمة في التصرف نتيح للـناس الفرصة في التعرّف على الحق، وتحبيبهم به، وقبولهم له، وبذلك نكون قد أنصفناهم، فمن نفر بعد ذلك، فبسبب ححوده وإعراضه لا بسبب تنفيرنا له، وبمثل ذلك تقوم حجة الله على الخلق، ولا يبقى عذر لمعتذر.

وكأني بالشوكاني يعيش زماننا لما في الصورة التي يشخصها من كبير شبه عميشيلاها في الحاضر، يوضح لطالب العلم مرة أخرى كيف يواجه أمراض الناس وتعصبهم فيقول: (.. فهل طلبت من حامل الحجة أن يقوم بين ظهراني السناس قائلاً: اجتنبوا كذا من الرأي، اتبعوا كذا من الكتاب والسنة، صارحاً بذلك في المحافل، ناطقاً به في المشاهد، مع علمه بتراكم سحائب الجهل، وتلاطم أمواج بحار التعصب، وإظلام أفق الإنصاف، واكفهرار وجه الاسترشاد؟.. فقد كانوا عليهم الصلاة والسلام يدبرون عباد الله بتدبيرات فيها من الرفق واللطف وحسن المسلك، مالا يخفى على أهل العلم..)(٢).

### ترك بعض المندوبات بين من يثيرهم فعلها:

ويذكر القرطبي موقف ابن العربي فيعقب عليه بحادثة حرت مع شيخسه

١ - أدب الطلب ومنتهى الأرب ص٥٦.

٢ - أدب الطلب ص١٠٠٠.

٣ - أحكام القرآن ٣٦٩/٤.

الطُّرطوشي الذي جاءه زائراً إلى مسجده وصلى ركعتين والناس لا يعرفون مسن همو فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه فتهامس الناس فيما بينهم لقتله ورميه في البحر. وأخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم ألها سنة وقد أخد ها بعض أئمة المذاهب. ثم أخذ شيخه جانباً وقال له: (لا يحل لك هذا، فإنك بين قوم إن قمت ها قاموا عليك أو ربما ذهب دمك)(١).

# الأسئلة : للتفقه والعمل، لا للتفكه والتكلف والجدل :

إنما جعل السؤال للتعلم لا للتفكه، ولا لامتحان المخالف لإثارة مواضع الخلطف معه، نستدعيها استدعاءً، وليست هي التي ترد علينا بنفسها. كما أن الأصل قلة السؤال؛ لأن السؤال مرتبط بأحد أمرين: إما بجاهل يريد أن يعرف ليعلم، وإما بعالم يذاكر العلماء ليستفيد وليحقق بعض المسائل. ولكننا وجدنا أناساً من الجهال والعامة يسألون السؤال الواحد أكثر من عالم ثم يوقعون بينهم بقولهم: ولكن فلاناً يقول كذا. فتفشت إليهم روح الجدل، كما تكشفت لهم مساوئ أحلاق بعض العلماء تجاه مخالفيهم حين يستفزه العامة بقول معارضه. وقد كره السلف كثرة الأسئلة، هذا مع أمان عاقبتها، فكيف حين تكون كثرة الأسئلة مفاتيح لأبواب فتن مغلقة، يتشهى المخالف إثارةا، ويظهر بها نفسه، ويحط بها من قدر مخالفه. فعندئذ تغدو الأسئلة الكثيرة مما ينهى عنه لما يترتب عليها من المفاسد المشهودة.

وكان الصحابة ومن تبعهم يكرهون السؤال عن المسائل التي لم تقع بعدد المثلا يغدو التفقه نوعاً من التفكه دافعه الجدل وليس معرفة حكم العمل. وقد نهى رسول الله عن الأغلوطات صعاب المسائل- وكره

١ - تفسير القرطبي ١٩/١٨٥.

كثرة السؤال السؤال بغير ضرورة والسؤال بطلب العطايا من الناس- وعن الحسن قال: (إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله). وقال يجيى بن أيوب: (بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن لا يعلم عبده أشغله بالأغاليط)(١).

وقد عدّد الشاطبي عشرة مواضع لكراهية السؤال نختصرها لك:

- ١- السؤال عما لا ينفع في الدين.
- ٢- أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته.
- ٣- السؤال من غير احتياج إليه في الوقت.
- ٤- أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها.
  - ٥- أن يسأل عن علة الحكم التعبدي.
- ٦- أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق.
- ٧- أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي.
  - ٨- السؤال عن المتشابحات.
  - السؤال عما شحر بين السلف الصالح.
  - ١٠ سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام.

وليس النهي فيها واحداً. بل فيها ما تشتد كراهيته، ومنها ما يخــــف،

١ - انظر الموافقات ١/٤ ٣١١-٣١١ فقد أورد الشاطبي كثيراً من النصوص وأقوال السلف حول
 هذا الموضوع.

ومنها ما يحرم، ومنها ما يكون محل اجتهاد...(١)

ويغلب على أصحاب الجدل العقيم والسفسطة الكريهة كثرة التكلف والتنطع بأغلال وآصار وقيود فيما لم يكن السلف -على ورعهم وحرصهم يفعلونه، بل كانوا يتترهون عن التعمق الذي يخرج هم عن الهدي القاصد. وإنما كثر هذا في المتأخرين. يقول ابن تيمية: (ثم إن أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين: وهو القول والعمل بلا علم، وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد كانوا -مع ألهم أكمل الناس علماً نافعاً وعملاً صالحاً - أقل الناس تكلفاً.)(٢).

١ - انظر الموافقات ١٩/٤ ٣١١-٣٢١.

۲ - الفتاوى ۲/۱۳۸۸.

#### الغصل الثالث

# الإنحاف بالموازنة بين المحالع والمفاسد

عقلية المسلم المنضبط بأحكام الشرع تدور مع دلالات النصوص وقواعد التشريع ومقاصده. وقد حاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد، ويتبدى فقه الرجل للشريعة حين تواجهه للعمل الواحد مصلحتان أو مفسدتان لابد مسن وقوع واحدة منهما؛ حيث يدفعه فقهه وإنصافه إلى إيثار الأخذ بأكبر المصلحتين والتفريط بأدناهما إذا لم يمكن تحقيق كلتيهما. كما يدفعه إلى احتناب أكبر المفسدتين ارتكاب أدناهما إذا لم يمكن دفع كلتيهما.

# إسلام الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه على الكفر:

نحد في واقع حياتنا أن حماس الشباب وحب السنة وبغض البدعة قد يجعل الشاب يحول بين داعية مبتدع -بدعة غير مكفرة - وبين كفار مدعوين، وليته يتولى دعوة هؤلاء الكفار بنفسه، ولكنه يميل إلى أن بقاءهم على الكفر أحب إليه من دخولهم في الإسلام على يد مبتدع قد يحملون بدعته. وهذا فهم ليس فيه فقه مصالح، ولا فيه فقه إنصاف.

بــل كــان بعضــهم في غمــرة ضيقه وتشنجه يحمد الله أن لم يُمكن للمسلمين في الأرض مُوْثِراً حكم الطواغيت الذين لا يحكمون الشريعة على ولايــة أحيه المسلم الذي ربما أكل ماله أو جلد ظهره. وينسى أن المفســدة الـــي تصــيبه بأحيــه -كما يظن- تزول هما مفسدة أكبر منها وهي تعطيل

الشريعة - لو أن الله قدر له التمكين في الأرض - والفقه الصحيح احتيار أحف الشرين.

منهج الإنصاف يقتضي أن يوازن المرء بتحرد مقدماً مصلحة الإسلام أو المصلحة الأعسم. يقول ابن تيمية: (وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثماً بذلك، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين.)(1).

توبـة الفاجـر بسماعه أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فجوره:

لـو أن إنساناً قدر له أن يصلح حاله من الفسق والفحور إلى الرغبة في الستوبة عـلى يد عابد قليل العلم رغبه ورهبه بأحاديث ضعيفة فاستحاب، ليـــس مــن الإنصاف أن ندخل بينهما لكشف ضعف هذه الأحاديث ولما يــتمكن الــرجل من التوبة، ولما ترسخ قدمه بعد فتزل قبل ثبوها ويعود إلى الفحــور، إلا إن ضمنّا مزيداً من ترقيق قلبه بمزيد من السنة الصحيحة. المهم أن نراعي الموازنة بين المصالح والمفاسد. يتابع ابن تيمية فيقول: (وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص، من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصص، قــد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه. وهذا كالرجل يسلم رغبة في الدنيا ورهبة من السيف، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان في قلبه.. فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذي كان فيه)(٢).

۱ – الفتاوی ۹۲/۳.

٢ - الفتاوى ٩٦/٣.

ور.عما كمان من هذا القبيل ما جاء في مسند الإمام أحمد من أن رجلاً عمرض عليه الإسلام. فقال: إني أحدني كارهاً. فقال رسول الله على: (أسلم وإن كنت كارهاً)(١) أي فسينقلب إلى الرضا ويحسن إسلامه.

## قد تعين المعصية الصغيرة على إزالة معصية أكبر منها:

افترض العز بن عبد السلام صورة سؤال عن إنسان له حق وليس لديه حجة شرعية يقدمها إلى الوالي أو القاضي، ولكنهما قبلا أن يساعداه في تحصيل حقه بما لهما من السلطان مع عدم توفر حجة شرعية ولا شهود لحدى صاحب الحق. فالسؤال: هل يجوز أن يستعين هما في تحصيل حقه؟

وبعقـــلية الفقيه قسم المسألة إلى مسألتين: - حكم يتعلق بصاحب الحق حـــول جواز استعانته دون بينة – وحكم يتعلق بالوالي والقاضي حول جواز إعانتهما لصاحب حق دون بينة.

قــال العز —رحمه الله-: (أمّا الوالي والقاضي فآثمان، وأما المستعين بمما فينبغي أن ينظر فيه إلى الحق المستعان عليه، وله رتب: أحدها: أن يكون الحق حاريــة استحل غاصبها بضعها فلا أرى بأساً بالاستعانة بالوالي والقاضي — وإن عصــيا-، بــل ذلك واحب عند القدرة عليه؛ لأن مفسدة معصية الوالي والقاضي دون مفسدة الغصب والزنا(٢).

١ - فيض القدير ١٠٨/١ الحديث رقم ١٠٢٦ وقال المناوي: قال الهيثمي رحاله رحال الصحيح.
 ورمز السيوطي لحسنه. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ١٤٥٤ وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو عند أحمد ثلاثي (خشان).

٢ - قواعد الأحكام ٣٥/٢.

# يقدم لولاية أمور الناس أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل:

في حديث العزبن عبد السلام عن شرط العدالة في القضاة والخلفاء والسولاة: افترض صورة يتعذر معها وجود الرجل العدل لتولي هذه المهام، فسلحميع والغون في الفسق ويتفاوت حظهم منه، فهل تعطل الأحكام وتعطيل المصالح؟

يقول -رحمه الله-: (لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما حاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم، وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم، بناء على أنّا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه ويسقط عنّا ما عجرزنا عدنه، ولا شك أنّ حفظ البعض أولى من تضييع الكل...ولمثل هذا قلنا: إذا عمّ الحرام بحيث لا يوجد حلال فلا يجب على الناس الصبر إلى تحقق الضرورة لما يؤدي إليه من الضرر العام)(١).

# الصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الجماعة :

وفي بيان أحكام الصلاة وراء إمام واقع في منكر أو بدعة يراعي ابن تيمية في الفتوى ميزان الإنصاف وفقه المصالح فيقول: (.. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، بحسب الإمكان، ومطلوها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاً، ودفع شر الشرين، إذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد عسلى ضرر إمامته، لم يجز ذلك، بل يُصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة، إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمحتار بن أبي عبيد الثقفي، وغيرهما

١ - قواعد الأحكام ٣٧/٢.

الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيها بإمام فاحر، لا سيما إذا كان التحلف عنهما لا يدفع فحوره..)(١).

# السكوت عن بعض المسائل أحياناً هو مقتضى الشرع والعقل:

يضع الشاطبي ضابطاً لذلك فيقول: (وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدِّ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلها فلك أن تتكلم فيها إمّا على العموم إن كانت ممّا تقبلها العقول على العموم، وإمّا على الخصوص إن كانت غير لا ئقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.)(٢)

# الواجب الآكد والمحرم الأدبى - عند التزاحم والتحتم - :

ومن الصور التي يظهر فيها أثر فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد: تعسرض المرء لتزاحم واحبين أو حتمية محرمين، والمقدور عليه واحد منهما

١ - المسائل الماردينية ٦٣-٢٤.

٢ - الموافقات ١٩١/٤.

فقسط في كل من الحالتين (الواجبات والمحرمات) فعندئذ يفعل الواجب الآكد ويدع الأدنى، ويفعسل المحرم الأدنى ويدع الأعظم. يقول ابن تيمية: (فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما، لم يكن الآخر في هذه الحال واحسباً، ولم يكسن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب على الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة.)(1).

## تقدير المصالح بميزان الشريعة:

وليسس المقياس في تحديد المصالح هوى النفس، وإنما هو بميزان الشريعة. ويسدرك ميزان الشريعة من كان خبيراً بالنصوص، فقيهاً بتقريب المسألة إلى شسبيه أو نظير مما حاءت به النصوص. يقول ابن تيمية: (لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعسدل عسنها، وإلا احستهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعسوز النصوص من يكون خبيراً كما وبدلالتها على الأحكام.)(٢).

# تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم:

حين رأى السلف عند أهل بدعة القدر في البصرة أحاديث لم يجدوها مسن طسريق غيرهسم، وازنوا بين المصلحة بهجر الرواية عنهم زجراً لهم عن بدعتهم، ومصلحة حفظ السنة من الضياع فرجحوا مصلحة حفظ السنة ورووا عنهم. يقول ابن تيمية: (.. فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم) ورتب على ذلك قاعدة (فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون

١ - الفتاوى ٧٠/٢٠. ويفضل الرجوع إلى البحث فإنه نفيس وفيه فوائد عظيمة (حشان).

۲ - الفتاوی ۲۸/۲۸.

مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس.)(١).

### قابلية التنازل وإيثار البعد عن الفتن:

إذا لم يتمتع الطرفان المحتلفان بقابلية التنازل للرأي الآحر -وإن كان أي مسنهما محقاً في إن الفتن تشتعل، وينقلب الحوار الهادئ إلى مراء ذميم، وحسدل عقيم، ويصبح البحث عن الحق بحثاً عن الثأر للنفس، والتشفي بالخصيم.. فمن أراد الإنصاف خفض جناحه درءاً للشر، والمححف معتد برأيه، مستخف برأي غيره، فلا يتنازل أبداً. ومن ضيق أفقه يحصر الحق فيما رأى، فيحجزه ذلك عن أن يرفق بالمحالف أو أن يعذره.

كان عمرو بن العاص أميراً على الجيش في غزوه للشام، فطلب مدداً من رسول الله في فأرسل إليه أبا بكر وعمر في سراة من المهاجرين وأمَّر عليهم أبا على عمرو (قال: أنا أميركم، فقال المهاجرون: بل أنست أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة، فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددت بكم، فيلما رأى ذلك أبو عبيدة وكان رجلاً حسن الخلق، لين الشيمة، متبعاً لأمر رسول الله في وعهده فسلم الإمارة لعمرو.)(١).

وقد توفي أبو بكر الله بعد أن أمّر خالد بن الوليد على أمراء الجيش في الشام، وبادر عمر الله بعزل خالد الله على أمراء الجيوش، وكتب إلى أبي عبيدة بقيادة الجيوش، غير أن أبا عبيدة لم يتمسك بالأشكال غافلاً عما تمليه مقتضيات الأحوال،

۱ - الفتاوى ۲۱۲/۲۸.

٢ - نزهة الفضلاء ١٠، السير ٥/١ - ٢٣ من ترجمة أبي عبيدة بن الجراح (١٨٠).

فإنه لو أظهر الكتاب منذ وصوله لافتتن الناس، ولتأخر فتح دمشق، فكتمه مدة، وكل هذا من دينه ولينه وحلمه، فكان فتح دمشق على يده صلحا من جههة باب الجابية، بينما كان حالد قد فتحها عنوة من جهة الباب الشرقي، وهمنا أخرج أبو عبيده كتاب تكليفه ليتولى عقد الصلح مع الروم بعد أن تحققت المصلحة الأعلى وهي فتح دمشق المقدمة على المصلحة الأدنى وهي التعجيل بتسلمه قيادة الجيوش (١).

ولما أقام البحاري بنيسابور وجد من بعض علمائها حسداً وكيداً، ومن ذلك مساكان يجده من محمد بن يجيى الذُّهلي، إذ سئل البحاري عن اللفظ بالقسرآن أمخسلوق هو؟ فتوقف البحاري وأجاب بالعموم بأن أفعالنا مخلوقة، فسأخذ الذهسلي بلازم كلامه، ونسب إليه القول بخلق اللفظ بالقرآن، وشنع عليه في نيسابور، فحاء أحمد بن سلمة –أحد أصحاب البحاري بنقل إليه ما يجسري: (يا أبا عبد الله، هذا رجل مقبول بخراسان خصوصاً في هذه المدينة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ فقبض على لحيته، ثم قال: ﴿ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد﴾ اللهم إنك تعسلم أي لم أرد المقام بنيسابور أشراً ولا بطراً، ولا طلباً للرئاسة، وإنما أبت عسلي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدي هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير، ثم قال: يا أحمد إني حارج غداً لتتخلصوا من حديثه لأجلى)(٢).

١ – راجع نزهة الفضلاء ١١.

٢ - نسزهة الفضلاء ٩٠٦، السير ٣٩١/١٢ من ترجمة أبي عبد الله البحاري والآية من سورة غافر /٤٤.

وهكذا نجد محنة البخاري في وطنه أولاً مع المخالفين، فلما آثر السلامة وغسادر وطنه وأقام في نيسابور، خرجت له هذه الفتنة الجديدة، ولو شاء لسنازع وناظر ولكنه لم يرد أن يكون طرف فتنة فغادر نيسابور ليسد أبواب الفتن.

# دفع مفسدة (فتنة العامة) وعدم منازعتهم بخلاف معهودهم :

ومن أعظم التنازل ما يكون من العلماء بحضرة العامة، فإن الخلاف أمنام العامة يفتنهم، ويوقعهم في الحيرة والشك، لألهم لا يستوعبون أسباب الخلاف، ولا يفقهون سرَّ تعدد الاجتهادات، وربما وقع في نفوسهم الشك في الدين والعلماء ... حرج أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الرزاق إلى مصلى عيد الفطر ولم يكبروا فلمنا رجعوا قال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق: (رأيت اليوم منكما شيئاً عجيباً، لم تكبرا!! قالا: يا أبا بكر، نحن ننظر إليك هل تكبر، في ننظر إليك هل تكبران في لما رأيناك لم تكبران أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران فأكبر) (١).

وكان من احتهاد أحمد واسحاق سُنيّة التكبير قبل صلاة عيد الفطر، في تركاه مداراة لاجتهاد عبد الرزاق الذي لا يرى سُنيّة التكبير إلا لعيد الأضحى، ومع ذلك فقد كان عبد الرزاق على استعداد لمداراة احتهاد صاحبيه بالتكبير معهما لو كبرا.

كثير من الناس لا تحتمل نفوسهم مخالفة المألوف من الفتاوى والمذاهب، وقـــد يؤدي إثارة ما يخالف ما عليه العمل عندهم إلى نوع من فتنة، ولذلك

١ - نـزهة الفضلاء ٨٨٣، السير٢١٤/١٢-٢٢١ من ترجمة محمد بن رافع (ت٢٤٥) وهو الذي شهد الموقف ورواه.

كان أهل العلمية عند العلم يتدرجون بطلاب العلم في إزالة روح التعصب وتوسيع آفاقهم العلمية عيث يتقبلون ذلك دون تنفير أو إثارة. يروى أن الإمام مالكا سئل عن فريضة - من أحكام المواريث - فأجاب بقول زيد بن ثابت فسأل إسماعيل بن بنت السدي عن قول علي وابن مسعود -رضي الله عنهما في نفس المسألة ، فكاد الناس يضربونه ، فدعاه مالك برفق وتعرف عليه وعلى بلده ثم قال له: فأين حلّفت الأدب؟ فقال الرجل: إنما ذاكرتك لأستفيد. فقال: إن علياً وعبد الله - ابن مسعود - لا يُنكر فضلهما ، وأهل بلدنا على قول زيد بن ثابت ، وإذا كنت بين قوم ، فلا تبدأهم عما لا يعرفون ، فيبدأك منهم ما تكره ) (١).

وإذا كان العالم على صلاح وفضل وحكمة وحجة، وصبر وعزيمة، فليوازن بين المصالح والمفاسد حين يسعى لإيصال ما هو أصوب بنظره، فقد كان بقيّ بن مَخلَد يفتي في الأندلس بالأثر بين شيوخ المالكية، وصبر حتى نشر الحديث فيها وقال رحمه الله: (لقد غرست لهم بالأندلس غرساً لا يُقلع إلا بخروج الدحَّال) فإن كانت المفسدة إيذاءه وهو راضٍ بذلك فتلك عزيمة، أما إن كانت المفسدة إيقاع الفتنة بين الناس فدرؤها مقدم على المصلحة التي يريدها.

# التزام مصلحة (التوسيع على الناس):

ومن أعجب المواقف موقف "للإمام مالك" حين قدم المنصور حاجاً ودعاه فتحادثا إلى أن قال المنصور: (عزمت أن آمر بكتبك هذه -يعني

١ - نزهة الفضلاء ١١١، السير ١٧٦/١١-١٧٧ من ترجمة ابن بنت السُّدِي (ت٤٥).
 ٢ - نزهة الفضلاء ٩٧٤، السير ٢٨٥/١٦-٢٩٦ من ترجمة بقى بن مَخْلَد (ت٢٧٦).

الموطأ- فتنسبخ نُسَخاً، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المُحْدَث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن السناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به، ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله الله وغيرهم، وإنّ ردّهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك)(۱).

ولعل الواحد منا يميل قلبه إلى أنه ليته فعل وأراحنا من قدر كبير من الاختلاف وأقوال الرجال، غير أن الإمام مالكاً رحمه الله كان بعيد الأفق شاقب النظر منصفاً، فلم يرد أن يضيق واسعاً بأن يحجر الحق على كتابه، ولم يرد إيقاع الناس في الحرج بإلزامهم بكتاب واحد وقد تلقوا روايات غيره بالقبول، ويعلم رحمه الله أن كتابه لم يحط بكل الروايات و لم يقتصر الحق على ما فيه...من أجل ذلك كله لم يقبل إلزام الناس بكتابه بقوة السلطان، وهذه من أسمى مواقف الصدق والإنصاف والحكمة..

١ - نزهة الفضلاء ٦١٧-٦١٨، السير ٤٨/٨٥-١٣٥ من ترجمة الإمام مالك (١٧٩).



# الهدل الرابع

# قواعد الإنحاف في الإنكار

أولا: عدم الإنكار في الخلاف المعتبر السائغ:

١ - عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد:

إذا كان الصحابة لم يقيموا الحد على المرأة الزانية التي أقرت على نفسها، تستهل به استهلال من لم يتأثم و لم يتحرج، فعذروها بجهلها. ألا ترى أنك لو وحدت امرءً يفعل ما عرفت أنت أنه حرام، أن أول ما يتبادر إلى ذهنك إنكر المنكر باليد أو اللسان، وتذكير الرجل بالله وتعنيفه على المعصية التي يجاهر بها. ثم يتبين لك أنما لو كانت معصية بنظره ما فعلها، وإنما أفتاه من يستق بدينه بجوازها فلم يتأثم، وهنا ربما تجد نفسك أمام مسألة خلافية هي في نظرك معصية وفي نظر الآخر مباحة. فإن كان هنالك دليل صريح يبت نظرك معصية وفي نظر الآخر مباحة. فإن كان الموضوع مما تتعارض فيه الأدلية وتتوارد فيه الظنون وتتعدد فيه الأفهام لم يكن لأحد أن ينكر على أحدد. ويقتصر على الإنكار لما هو مقطوع بتحريمه أو لما لا عبرة بالخلاف فيه— كأن يكون في المسألة دليل صريح بلا معارض قوي—.

سئل ابن تيمية عن حواز الأكل من ذبيحة أهل الكتاب الذين دخلوا في دينهم بعد مبعث النبي الله والمسألة فيها قول ضعيف حداً بعدم الأكل إلا من ذبائح الذين كان أحدادهم كتابيين من قبل الإسلام. فنهى ابن تيمية عن الإنكار على من يأكل من هذه الذبائح وقال: (ومسائل الاحتهاد لا يسوغ

فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد؛ فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء)(١).

وضرب أمتلة لصور من الخلاف الاجتهادي لا ينكر فيها أحد على أحد: (مصل تنازع الناس في بيع الباقلا الأحضر في قشريه، وفي بيع المقاشي جملة واحدة، وبيع المعاطاة والسلم الحال، واستعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغيره، والتوضؤ من مس الذكر، والنساء، وحروج النجاسات من غير السبيلين، والقهقهة في الصلاة، وترك الوضوء من ذلك، والقسراءة بالبسملة سراً، أو جهراً، وترك ذلك، وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه، أو القول بطهارة ذلك، وبيع الأعيان الغائبة بالصفة، وترك ذلك، والتيمم لكل صلاة، أو والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين، أو المرفقين، والتيمم لكل صلاة، أو لوقت كل صلاة، أو الاكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، أو المنع من قبول شهادةم.).

ويعبر عن رأي بعض العلماء في هذه الأمثلة وغيرها: (إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد، وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه)(٢).

ويضرب أمثلة أخرى من مسائل الاجتهاد التي لا إنكار فيها على أي الطرفين: (أيهما أفضل الترجيع في الأذان أو تركه؟ أو إفراد الإقامة أو إثناؤها؟ وصلاة الفحر بغلس أو الإسفار بها؟ والقنوت في الفحر أو تركه؟

۱ - الفتاوی ۳۵/ ۲۱۲-۲۱۳.

۲ - الفتاوى ۳۰ /۸۰ - ۸۱.

والجهر بالتسمية أو المحافتة بها أو ترك قراءها؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل الاجمتهاد السي تسنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده...

فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك...) $^{(1)}$ .

# ٢ – الإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد :

ويفرق ابن تيمية بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. ويعتبر أن مسائل الخلاف هي التي فيها قول واضح الرجحان يؤيده النص. والآخر قول ضعيف. وأن مسائل الاجتهاد هي التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا لتكافؤ الأدلة وتعارضها...ويوجب الإنكار في النوع الأول ويمنع الإنكار في النوع الثاني. يقول—رحمه الله—: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقسول بعض العلماء لم ينكر عليه و لم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه، وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين) (٢).

# ٣ - لا ينكر مقلد على مقلد إلا بحجة ليس لها معارض قوي:

والحَكَ مُ بين المختلفين الحجة الشرعية فينبغي أن يكون المنكر على فقه بعدم وجرود حجة شرعية قوية للرأي الذي أخذ به مخالفه، لئلا يتورط في كثير من مواقف الإنكار التي لا يسوغ فيها الإنكار، فتكون مفسدته أكبر من

١ - الفتاوى ٢٠ /٢٩٢.

۲ - الفتاوى ۲۰۷/۲۰.

المصلحة الي كان يتوقع أن يحققها. يقول ابن تيمية: (فمن صار إلى قول مقلدا لقائله، مقلدا لقائله، مقلدا لقائله، لكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله، لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت.)(١).

يشتبه الأمر على المحتلفين غالبا حيث يكون لكل من القولين دليل، ولكن لا يقدرون على ترجيح أحدهما حسب أصول (التعارض والتراجيح) ولا يعلمون الراجح منهما أو طريقة الجمع بينهما. فعند الاشتباه لو أنكر سيكون منكرا بغير علم، لأن الذي يعلمه أن إمامه رجح العمل بهذا النص، مشلما علم الآخر أن إمامه رجح النص الآخر، أو الجمع بين النصين. ولكن كليهما لا يعلمان الترجيح بين القولين، فيوفران جهود الإنكار إلى أن يعلما إن كان هناك ترجيح معتبر يضعف القول الآخر، أو أن كلا القولين مما يتسع لهما الخلاف ولا يسوغ فيهما الإنكار.

# لا إنكار بين المختلفين حيث لا سنة ولا إجماع :

يستطيع المنكر أن يقطع منذ البداية بترجيح ما كان مؤيدا بسنة أو إجماع، إن كان الآخر ليس فيه سنة ولا عليه إجماع، أما حيث لا سنة ولا إجماع لكلا القولين فعندئذ لا ينكر أحدهما على الآخر. يقول أبن القيم: (وما إذا لم يكسن في المسألة سنة ولا إجماع. وللاجتهاد فيها مساغ، لم تنكر على من عمل بما مجتهدا أو مقلدا.)(٢).

۱ - الفتاوى ۳۵ /۲۳۳.

٢ - إعلام الموقعين ٣٦٥/٣.

#### ٥ – عدم جواز الإنكار لا يعني عدم جواز النصيحة :

إن الإنصاف يقتضي عدم تأثيم المخالف في كثير من المسائل الخلافية، وعدم الطعن فيه.

ولكن لا يتعارض مع الإنصاف: أن تنصح له برفق، مبينا حجة ما ذهبت اليه، لعله يخستار الرأي الذي اخترته، هذا إذا علمت أن أداء النصيحة لن يسبب فتنة، ولن يثير خصومة، ولن يوقع مفسدة. وإلا فالواحب عدم نصحه درءا للمفاسد المتوقعة.

يقول العز بن عبد السلام: (فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وحب الإنكار عليه.. وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً) ويشير العز إلى صورة جديدة وهي فيما إذا كان السرجل خالي الذهن، لا يعلم للمسألة حكما لا بالتحريم ولا بالتحليل، ولم يخطر على باله أن يكون لها حكم غير الإباحة الأصلية. يقول فيه قولا في غاية الإنصاف: (وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرْشِدَ إلى احتنابه من غير توبيخ ولا إنكار.)(١).

# ثانيا: من ضوابط الإنكار تجنب الأنكر:

# ١ - أحيانا يتوجب ترك الأمر و النهي :

إذا كان النهي عن منكر سيؤدي إلى زيادة منكر جديد ، وإذا كان الأمر بالمعروف سيفوت معروفا قائما ، وإذا كان قصد الإصلاح -إجمالاً-سينقلب إلى إفساد، بحيث تصبح الحال قبل الأمر والنهى أصلح مما ستؤول بعدهما،

١ - قواعد الأحكام ١٠٩/١.

ف الواحب الشرعي -عندئذ - ترك الأمر والنهي، لئلا يتسبب في مفاسد أكبر، ولا يفوت مصالح أكثر. وهذا يقتضي من المنكر وقفة تأمل، يقدر أثناءها عواقب إنكره أو أمره، تقدير الخبير بالواقع لا المندفع بالعاطفة، لأن القاصد إلى فعل البر لا يحب أن يغدو بره إثماً، والمريد للخير لا يقبل أن يتسبب في شر، فلا بد من حسن التقدير للعواقب، ويعذره الله حين يعمل بغلبة الظن.

يطرح ابن تيمية صورة شخص أو طائفة جمعوا بين معروف ومنكر مستلازمين، يفعلونهما جميعاً، فيفصل القول في هذه المسألة ثم يقول: (وتارة لا يصلح أمر ولا نحي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين) (١).

وفي التعامل مع شخص أو طائفة جمعوا بين معروف ومنكر غير مستلازمين وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: (يُؤمر بمعروفها، وينهى عن مسنكرها، ويُحمد محمودها، ويُسذَم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المسنكر حصول أنكر منه، أو فوات معروف أرجح منه، وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق.) (٢).

# ٢ - المنكر حيث لا ينبغي الإنكار عنده نوع من الظلم والجهل:

الأمر يحتاج إلى بصيرة وتريث وحسن تقدير، لأنه باب من أبواب الفتنة إذا لم يُحسن وُلُوجَه، فصاحب المعصية مذنب بعصيانه. والذي يراه ولا يبالي بأمر أو نهي مذنب بتركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين نهرا أن غير محله أذنبوا لأن نهيهم في هذا الموقف منهي عنه. يقول ابن

۱ – الفتاوی ۲۸/۲۸.

۲ - الفتاوی ۱۳۰/۲۸.

تسيمية: (وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة، ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوهم، ويسنكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه فيكون ذلك من ذنوهم، فيحصل الستفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاً، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله مسن نوع، وظلم كلٍ من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر.)(۱).

وفسريقان مسن الناس يعذران، وينبغي أن يعذر كل منهما صاحبه حين يواجهان مسنكراً: أما أحدهما فيعتبره من مسائل الاحتهاد فلم ينكره. وأما الآخسر فيعتبره منكراً يجب النهي عنه فاستنكر على فاعل المنكر واستنكر على الساكت عنه-صاحب الاحتهاد في أن المسألة لا تقتضى إنكاراً-.

القائمون بالإنكار يحتاجون إلى ميزان دقيق لتقدير المنكر نفسه، وتصنيفه، والنظر إلى حال فاعله، وهل تحصل مفسدة أكبر بالإنكار عليه. والنظر إلى حال الذين لم ينكروا عليه اجتهاداً هل يعذرون باجتهادهم في عدم الإنكار عليه لئلا يؤثمهم-وهم ما تركوا الإنكار إلا تديناً-.

# ٣ - لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهى عن المفضول:

وإذا كـان المنكر لا يُعتَرضُ عليه أحياناً خشية الفتن والمنكرات المترتبة، فمن باب أولى عدم الإنكار على التفاضل بين السنن والمستحبات، لأن تركها

١ - الفـــتاوى١٤٢/٢٨. ومــن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك -الظلم والجهل- ورأى أن ما وقـــع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن: هذا أصلها (خشان).

لا يوقع في منكر أصلاً، فكيف حين يكون الترجيح بين سنة وسنة، إلا إذا السير السنة المعمول بها بدعة، فيكون الإنكار على البدعة المصاحبة لا على السينة المفضولة. وهذا أيضاً مع مراعاة الضوابط والأصول التي تحكم الأمر والنهي.

# ٤ - متى يكون المنكر مصيباً؟ :

يبقى المنكر في حيز السلامة والإصابة:

- إذا تعــامل مع الناس بالنصح والكلمة الطيبة، فهذا لا اعتراض عليه، ولا يدخل في قيود الإنكار، ما لم يكن النصح يسبب مفسدة أيضاً.
- إذا اشتبه عليه الأمر بين اندراجه تحت ما ينبغي إنكاره، أو تحت ما يسوغ فيه الخلاف، فليدع الإنكار فإنه أسلم.
- وإذا رحــح لديــه أنــه ينبغي الإنكار، فليكن بالحسني وبالحكمة، لأن الفظاظــة وغــلظة القــلب تنفر الناس، ولا ينتقل إلى التوبيخ والتعنيف والــتأديب بــاليد، فهـــذا لأهل الحسبة والقضاة المحولين من السلطان، وليــس لعامة الناس.
- وبعد أن يبلغ النصيحة أو النهي يسقط ما عليه، ولا يجب عليه بعد التبليغ والنصح ضمان ترك صاحب المنكر لمنكره.

#### حنب الأنكر:

ويقارن ابن تيمية بين المنكرات والذنوب التي يفعلها ولاة أمور المسلمين. وبسين ما يحصل من فتن ومحرمات وترك واحبات بالخروج عليهم بالسيف، والإنكار عليهم باليد، ويعلل حرمة الخروج عليهم بأن مفسدة الخروج أكبر

(ولهـــذا قيــل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر غير منكر) (٢٠).

ويضرب ابن تسيمية مثلاً برجل فعل ذنباً (معصية)، فرفعته إلى ذي سلطان، فعاقبه عقوبة شديدة، ظلمه فيها (معصية أكبر)، فمثل هذا يترك على معصيته، ولا يُرفع إلى ذي السلطان لئلا تقع معصية أكبر. وبنفس الطريقة يسكت عن النهي عن منكر إذا كان النهي عنه يفوت معروفاً أعظم منفعة من ترك هذا المنكر (٣).

# ثالثاً: فقه المصالح في الإنكار:

#### ١ - درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة:

كما أن الأصل في الإنسان أنه مطالب بالأمر والنهي حيث وحب عليه ذلك، فإنه مطالب بترك الأمر والنهي حيث يغلب على ظنه وقوع مفسدة

۱ – الفستاؤى ٤٧٢/١٤ وانظر الفتاوى٢١/٣٥. وبقية كلام ابن تيمية: (ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمسر بالسيف لأحسل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحسرمات، وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب، وإذا كان قوم على بدعة أو فحور ولو نموا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راححة لم ينهوا عنه. بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فإن دعوقم يحصل بما مصلحة راححة على مفسدةا) (الفتاوى ٤٧٢/١٤).

٢ - الفتاوى ٢٨/٢٨.

٣ - انظر الفتاوي ٥٨/٢٠.

أكبر من المصلحة المرجوة بالأمر والنهي. يقول ابن تيمية: (..فحيث كانست المفسدة للأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد تُرك واجب وفّعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله، وليسس عليه هداهم)(١) وبعبارة أخرى يقول: (وإذا كان قوم على بدعة أو فحور، ولو نُهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يمكن منعهم منه، ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة: لم ينهوا عنه.)(٢).

# ٢ - نور معه ظلمة خير من ترك النور بالكلية :

ومن عظيم فقه ابن تيمية للمصالح والمفاسد تقديره أنه: (قد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة، إلا بنوع من ألحَدث، لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً.) فذاك العامي الذي لم يجد في بلدته من يفقهه في دينه، إلا عالم له حسنات كثيرة وشيء من البدع، فإن هجره لم يتفقه أبداً، وعبد الله على غير علم. وإن تبعه تداخلت عليه السنة والبدعة، وتلقاهما جميعا، ولم يميز بينهما، وقد شبه ابن تيمية هذا الحال بمن يملك نوراً معه شيء من الظلمة ماذا يفعل؟: (فإذا لم يحصل النور الصافي، بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقي الإنسان في الظلمة، فلا ينبغي أن يعيب الرحل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية..)(٣).

فليحذر المنصف من أن يشتد على من خلط العمــل الصالح بشــيء من

١ - الاستقامة ٢١١/٢.

٢ - الفتاوى ١٤/٢٧٤.

٣ - الفتاوى ٣٦٤/١٠.

السـوء وغرضه أن يزيل عنه الظلمة التي خالطت عمله فيتسبب في إخراجه من النور بالكلية فيأثم.

# ٣ - لا يُهجر المبتدع إذا فوَّت الهجر بعض المصالح:

وفي هجران المبتدعة يقصد الهاجر زجر المبتدع عن بدعته، وانتهاء غيره عين اتباعه فيها، وإذا حصل خلاف المقصود، بأن زالت بعض حسنات المهجورين بسبب الهجر بدل أن تزول بدعتهم. يقول ابن تيمية: (فالهجران قيد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين ليسنزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله، فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور كها، لم تكن هجرة مأموراً كها.)(١).

فمن إنصاف المحالف حين نجده لم يهجر مبتدعاً أن نتحرى في البحث عن سبب عدم هجرانه، فربما قدَّرَ الأمرَ فتبين له أنه مأمور بالوصل لا بالهجر، وأنه يأثم بالهجر ويؤجر بالوصل، فإن له عذره. وله حقه ألا يجحف.

# ٤ - ترك النهي إذا خشي الأذى على نفسه أو المسلمين :

ومن ضوابط الإنكار ألا تتعدى – بسبب الإنكار – مفسدة أو ضرر إلى آخرين. يقول ابن رجب: (إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو حيرانه، لم ينبغ التعرض لهم حينئذ ، لما فيه من تعدي الأذى

١ - الفتاوى٢١٢/٢٨.

إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره..)(١).

النهي عن المنكر باللسان إذا كان سيجر على صاحبه أذى سقط في حقه التغيير باللسان، وانتقل إلى القلب. يقول ابن تيمية: (فإذا قوي أهل الفحور، حستى لا يسبقى لهسم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقط التغيير باللسان في هذه الحال. وبقى بالقلب.)(٢).

والإعذار إنما هو بغلبة الظن عند التارك للإنكار لا بمحرد الظن والوهم. وبالأذى الذي لا يحتمله مثله. أما اللوم والسب والشتم والتعنيف.. فقد يُحـــتمل ولا يكون مانعاً من إنكار المنكر، إلا أن يكون ضرباً أو تعدياً على مال أو أهل..

ويعتبر ابن تيمية من المفاسد الكبيرة التي تستوجب ترك الأمر والنهي أن يستعرض الآمر والناهي للأذى، فيستيئس، ويهجر الأمر والنهي لقلة صبره وتحمله. وهذا تقع مفسدتان مفسدة في ضعف إيمانه ومفسدة بقاء منكرهم وتجرئهم أكثر من ذي قبل. يقول-رحمه الله-: (فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع، مثل أن يكون الآمر لا صبر له، فيُؤذَى، فيجزع جزعاً شديداً يصير به مذنباً، وينتقص به إيمانه ودينه. فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لأولئك، بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد و لم يتعد حدود الله بل استعمل الستقوى والصبر، فإن هذا تكون عاقبته حميدة، وأولئك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركتهم، وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة..)(٢).

١ – جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي : ٢٨٢ .

۲ - الفتاوی ۱۶/۹۷۹ - ۶۸۰.

٣ - الفتاوى٤ ١/٣٧١.

وإذا كان المسلمون هم الأضعف أو الأقل في دار حرب، أو دار كفر وإن لم تكن حربية ينظر فيما قد يعود على المسلم أو إخوانه المسلمين من الضرر إذا ما خالفوا التقاليد الاجتماعية التي لا تعتبر مكفرة، فإن توقعوا الضرر ليزم مداراة القوم في عاداهم، دفعاً للضرر، ورجاء تألف قلوهم.. والمنصف يعذرهم في ذلك، ويعظهم بعدم الإقامة بينهم إلا للمضطر، ومادام بينهم أعذرناه فيما يداريهم به، إلى أن يجعل الله له فرحاً ومخرحاً. ويسميء إليهم من يحرضهم على مخالفة القوم ومشاكستهم إن كانوا مستضعفين وتؤذيهم المخالفة على يقول ابن تيمية: (لو أن المسلم كان بدار حرب، أو دار كفر غير حرب، لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من المساحة، إلى الدين، ودفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد دعوقهم إلى الدين، ودفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.)(۱).

# رابعاً : التدرج في الإنكار :

عدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه
 من العلم والعمل:

يــراعى في الأمر والنهي، والإنكار على ترك الأمر وعلى فعل النهي، أن تزول العوارض المانعة من الفعل أو الترك. فالداخل في الإسلام حديثاً لا يطيق جميع المأمورات والمناهى دفعة واحدة (٢).

١ - اقتضاء الصراط المستقيم ٤٢٠ طبعة مكتبة الرشد ط٤ ١٩٩٤.

۲ - انظر الفتاوى ۲۰/۲۰.

وأسوق لك كلام ابن تيمية بنصه لأهميته ودقته: (وكذلك التائب من الذنوب، والمتعلم، والمسترشد، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء.

بــل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحسرمات وتــرك الأمر بالواحبات، لأن الوحوب والتحريم مشروط بإمكان العــلم والعمــل، وقــد فرضنا انتفــاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافــع.. فإن العحز مسقط للأمر والنهي وإن كان واحباً في الأصل.)(١).

## ٢ – عدم الإنكار حيث لا يُجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول:

وقــد يكون عدم التمكن من طرف الآمر والناهي فيعذر إلى أن يتمكن، فإن أخر البيان والبلاغ إلى وقت تمكنه من إبلاغه لم يكن عليه من حرج<sup>(٢)</sup>.

وإذا علم من حال صاحب المنكر أنه لا يتقبل النهي، فيصبر عليه، ويكف عنه، ويترصد الفرص والمواقف المناسبة لحاله، بحيث يلقى عنده قبسولاً في الظرف المناسب. فإن إلقاء الموعظة إلى من ليس عنده قابلية للتقبل تفقد الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة المتأثر ولا تفقد الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة الموعظة المحتاء وكرر عليه مرة أحرى ربما لا يتأثر ولا يستحيب، والأمر يقتضي الحكمة وحسن التقدير. يقول ابن تيمية: (فأما إذا كان المائمور أو المنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله، وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ولهيه، كما قيل: إن من المسائل مسائل حواها السكوت ، كما سكت الشارع في أول

۱ - الفتاوى ۲۰/۲-۲۱.

٢ - انظر الفتاوي ٢ / ٥٩.

الأمر عن الأمر بأشياء، والنهي عن أشياء، حتى علا الإسلام وظهر.)(١).

ويسرى العنز بن عبد السلام أن حكم الأمر والنهي عند العلم بعدم حدواه يترل من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: (فإن علم الآمر بالمعروف والسناهي عن المنكر أن أمره وله لا يجديان، ولا يفيدان شيئاً، أو غلب على ظنه، سقط الوجوب لأنه وسيلة، ويبقى الاستحباب، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد، وقد كان رسول الله الله يلاخل إلى المسجد الحرام وفيه الأنصاب والأوثان، ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه، وكذلك لم يكن كلما رأى المشركين ينكر عليهم، وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم وفحورهم كلما رأوهم، مع علمهم أنه لا يجدي إنكارهم. قد يكون من الفسقة من إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم فيزداد فسوقاً إلى فسوقه وفحوراً إلى فجوره.) (١).

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا ينبغي التوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المسنكر ابتداءً، دون تحريب ذلك ومباشرته، لمحرد الظن بعدم حدواه، لأنه لو بسنى كل امرئ على محرد ظنه عدم الجدوى لانقطع الأمر والنهي، وهذه مفسدة عظمى.

وقد نقل النووي قول العلماء (بعدم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المسنكر لكونه لا يفيد بظنه) وعلّل ذلك بأن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشار

۱ - الفتاوى ۲۰/۹۵.

٢ - قواعد الأحكام ١٠٩/١.

الــنووي أيضاً إلى أنه لا يشترط أن يضمن الداعي قبول الأمر والنهي. ولكن إذا كــانت حكمــة الداعــي توصل إلى القبول فهذا أدعى للعمل بالحكمة وأكثــر تحقيقاً للمصلحة ولحكمة الأمر والنهى(١).

# ٣ – عدم الإنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخف:

ومن حكمة المنكر إذا ما أراد لصاحب المنكر أن يرجع عنه، ولا يعود إليه، أن يشعله ببديل مباح، إن كان لمنكره بديل يحسّل المقصود بلا إثم. يقسول ابن القيم: (فإذا رأيت أهل الفحور والفسوق يلعبون بالشطرنج، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله، كرمي النشاب، وسباق الخيل، ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد احتمعوا على لهو ولعب، أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيراً من أن تفرّغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك، وكما إذا كان السرحل مشتغلاً بكتب الجون ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب السبدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع.) ويستشهد لذلك بواقعة سمعها من شيخه ابن تيمية حيث قال له: (مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كيان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لألها تصد عن ذكر الله وعين الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال، فدعهم.) (٢).

١ - انظر صحيح مسلم بشرح النووى٧/٠٠٠.

٢ - إعلام الموقعين٨/٣ من طبعة البغدادي.

# خامساً: من شروط الآمر والناهي:

# ١ - العلم بما ينهى عنه، والرفق بالمدعو، والصبر عليه :

لئلا يقع الآمر بالأمر بالحرام، ولا بالنهي عن الواجب، ولا بالإنكار على مسائل الاجـــتهاد، فيحب أن يكون عالماً بما يأمر به، وبما ينهى عنه، وإلاّ احتاج إلى من يأمره وينهاه، ليكف شره وفتنته.

يقــول النووي: (ثم إنه يأمر وينهى من كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه) فمــا هو معلوم لكل الناس يمكن أن يأمر فيه وينهى كل أفراد الناس لشيوعه واشــتهاره. ( وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال، ومما يتعلق بالاجتهاد، لم يكن للعوام مدخل فيه، ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء.)(١).

وأضاف ابن تيمية إلى (العلم): الرفق والصبر. يقول: (فلا بد من هذه السثلاثة: العلم، والرفق، والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحباً في هذه الأحوال، وهذا كما حاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاً، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به، فقيهاً فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمر به، رفيقاً فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه.)

۱ - صحیح مسلم بشرح النووي ۳۰۰/۲ کتاب ۱/باب ۲۰.

٢ - الفتاوى٢٨/١٣٧.

# ٢ - النهي عما يعلم تحريمه وإن لم يكن بنفسه منتهياً عنه :

ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون عاملاً بما يأمر به منتهياً عما ينهى عنه، لأن عليه واجبان واحب الفعل والأمر به وواجب الترك والنهي عنه فإن ترك أحدهما لا يطالب بترك الآخر وإنما ينصح بأن يوافق قوله عمله. وإلا فإنه ربما يأمر وينهى من لا يعلم، وقد ينتفع الناس بما عنده من علم لم ينتفع هو به(۱).

ويقول القرطبي: (وقال حدّاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليماً عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا واستدلوا بحده الآية. قالوا: لأن قوله (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه) يقتضى اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهى.)(٢).

ويعللها الجصاص بقوله: (.. لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه فرض الصوم عنه فروضاً غيرها، ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات. فكذلك من لم يفعل سائر المعروف، ولم ينته عن سائر المناكير، فإن فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه.)(٣).

#### ٣ - عدم التعدي في النهي لئلا يخرج عن كونه طاعة :

ويذكر ابن تيمية فريقين من الناهين يقعون في الخطأ: فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأولاً لآية ﴿عليكم أنفسكم...﴾ (والفسريق الثاني: من

١ - انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٣٠٠/٢.

٢ – تفسير القرطبي٦ /١٦٤ عند تفسير الآية ٧٩ من سورة المائدة.

٣ - أحكام القرآن للجصاص ٣٢٠/٢.

يسريد أن يأمسر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً، من غير فقه وحلم وصبر ونظسر فسيما يصلح من ذلك، وما لا يصلح، وما يقدر عليه، وما لا يقدر.. ويذكسر حديست أبي تعلبة الخشني ثم يقول: (فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله، وهو معتد في حدوده.) (١).

# خرص المنكر على أن يكون أحسن حالاً من المنكر عليه :

وكثيراً ما نجد صاحب الإنكار يشغله تتبع أحوال الناس والإنكار عليهم عن تتبع أحوال الناس والإنكار عليهم عن تتبع أحوال نفسه وحسن التزامه بالعبادات والقرب. وقد وجد ابن تيمية هذه الظاهرة في زمانه. يقول عنها: (وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأمر به، ولعل حال كيثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهية.)(١).

۱ – الفتاوى ۱۲۸/۲۸ والآية من سورة المائدة /۱۰۵ .

١ - اقتضاء الصراط المستقيم ٢ / ٢٢.

# البابم السابع الإعذار الإعذار

# وفيه أربعة فصول:

١ - الفصل الأول: الإعذار بالاجتهاد والتأول

٢ - الفصل الثاني: الإعذار بالجهل والتقليد

٤ - الفصل الثالث: الإعذار بعدم الاستطاعة وبالإكراه

الفصل الرابع: من مقتضيات الإعذار



# الفحل الأول الإغذار بالاجتماد والتأوُّل

المستأول مجستهد في لفظ النصّ: فهم منه وجهاً من الوجوه التي يحتملها السنص، فعمل بما فهمه، أو اعتقد ما فهمه، بناء على أنه مدلول النص عنده، والسنص قد يحتمل معنى آخر، أو معاني أخرى، وقد يكون الصواب في غير مسا بدا للمتأول، غير أنه معذور، لوجود تفسير لديه تحتمله اللغة، وتدل عسليه بعض القرائن.. والمهم في إعذاره أنه لم ينطلق في تصرفه عن هوى ولا عن مجازفة، وإنما مما تراءى له بعد النظر في النص.

أولاً: من أحكام المعذور بالاجتهاد:

1 - دليل الإعذار بالتأول - من السنة - :

يستشهد العلماء على الإعذار بالتأول بأحاديث منها: حديث البخاري عـن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما قال: (بعث النبي الله خالد بن الوليد الله بن جَذِيمـــة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فحعلوا يقولون: صبأنا، صبأنا، فحعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رحل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا

على النبي الله فذكرناه، فرفع النبي الله يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد - مرتين - ..)(١).

والشاهد فيه: تأول حالد تعبيرهم بلفظة صبأنا بألهم أنفوا من لفظة أسلمنا، ولم يقبلوا الانقياد، وهم إنما كانوا يقصدون إعلان الإسلام، فأحطأوا السلفظ. فأعذر الرسول الله حالداً فلم يعاقبه، وتحمل الله دية المقتولين كما في إحدى الروايات (٢).

#### ٢ – شروط الإعذار بالتأول :

والـــتأويل الـــذي يعـــذر المــرء به، ذكرله ابن حجر قيدين-نقلاً عن العلمــاء: (قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله وليس بآثم، إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم)(٣).

وأضاف بعضهم أن يكون أراد الحق بذلك التأويل.

وقد وقع التأول عند الصحابة وعند السلف، وكان المتأول يُخطَّأ ولا يؤثّم، وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لتأول السلف، قال بعدها: (فقد حرى ذلك وأمثاله من خيار السلف. فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم ألهم مخطئون)(٤).

#### ٣ - المعذور بالتأول لا يضمن ما أتلفه:

١ - صحيح البحاري - كتاب المغازي - باب ٥٩ - الحديث ٤٣٣٩.

٢ - انظر فتح الباري ٧٢/٨ كتاب المغازي - من شرح الباب ٥٩.

٣ - فتح الباري ٣٧٦/١٢ كتاب استتابة المرتدين - باب ٩.

٤ - الفتاوى ٧٥/٣٥.

دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما)(١).

# ٤ – المخطئ بالتأول لا يُكفرّ وإن كان قوله كفراً :

من يفقه الإعذار بالتأول يتمكن من إنصاف بعض الفرق الذين لم يكونوا أصحاب أهواء، وإن كانوا أهل بدعة. ولذلك لم يكفرهم أهل العلم، وإنحا كفروا بعض مقالاتهم، ودون أن يكفروا كل من قال بها، إلا بعد قيام الحجمة على المعين. يقول ابن تيمية: (فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصللاً. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة، كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة. فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة) واحد من الثنتين وسبعين فرقة).

#### لا يجوز التكفير بالخطأ الاجتهادي :

ومن أكبر المصائب أن يتسلط الجهال على العلماء، يتبعون هفواهم، ويتصيدون أخطاءهم الاجتهادية، ليكفروهم ها. يقول ابن تيمية: (..فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل هيذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض) (٣).

۱ - الفتاوى ۲۰٤/۲۰.

۲ - الفتاوی ۲/۷۱۷-۲۱۸.

٣ - الفتاوى ٣٥/١٠٠.

# ثانياً: من دواعي الإعذار بالاجتهاد:

# ١ – المتأول قد يخطئ في فهم النص ولكنه لا يكذبه :

في الخسلاف المشهور بين عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه: كان ابن عمر يثبته، والسيدة عائشة تنفيه، غير ألها احستاطت لنفسها، ألا يفهم السامعون ألها تكذب ابن عمر، فحصرت المسألة في احتمالين ينصفان المخالف، وهما أن ابن عمر: إما أنه نسي مناسبة الحديث ولذلك لم يقصره على مناسبته، أو أنه أخطأ في تأويله له ففهم منه غير المسراد. فقسد كان ابن عمر يقول: (لا تبكوا على موتاكم، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فقالت عائشة: (يغفر الله لابن عمر أما إنه لم يكذب، ولكسنه نسي أو أخطأ..)(۱) فابن عمر تمسك بالنص. وعائشة رأت في ظاهر السنص تعارضاً مع أصل ﴿ ألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ وكلاهما مجتهدان مع أصل ﴿ ألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ وكلاهما مجتهدان معذوران ومضى الأمر بينهما على كامل الإنصاف. وأشار البخاري إلى تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لأنه سن سنة تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان يرضى به وهو حي، أو مسيئة، وفي الأقوال الأخرى أنه يعذب إذا كان ينههم. وأقوال أخرى غير أو

# ٢ – قد يخطئ المجتهد. ويخطئ المنكر عليه، وكلاهما مغفور له :

وإن الإنصاف ليقتضي من الطرفين المجتهدين المتعارضين ألا يقعا في الغلوّ المححف: وذلك بألاً يقطع الأول بصواب ما وصل إليه، وألاَّ يحصر الحق فيه وألاَّ يقطع الطريق على إمكانية صواب الآحر. أمَّا الثاني فبألاً يبالغ

١ - موطأ مالك - أبواب الجنائز ١١/ الحديث ٣١٨-٣١٩.

٢ - يراجع فتح الباري ١٩٣/٣-٢٠٦، كتاب الجنائز - باب ٣٢ والآية من سورة النحم/ ٣٨.

فيه، في الإنكار على الأول، وألا يؤتّمه، أو يتهمه، أو يطعن في علمه أو قصده. وحين لا تُراعى هذه القواعد تقع الفتن ويندر الإنصاف. يقول ابن تسيمية - رحمه الله-: (.. وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمة، فإن أقواماً يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها، وقد أخطؤوا، فتبلغ أقواماً يظنون ألهم تعمدوا فيها الذنب، أو يظنون ألهم لا يعذرون بالخطأ، وهم أيضاً محستهدون مخطئون، فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله، وهذا مجتهداً مخطئاً في انكاره، والكل مغفور لهم. وقد يكون أحدهما مذنباً، كما قد يكونان جميعاً مذنبين) (١).

#### ٣ - لا حق لمجتهد في ادعاء الصواب في جميع اجتهاداته:

ومن غير الإنصاف أن يدعي أحد من المجتهدين انه توصل في كل المسائل إلى الصواب. يقول ابن تيمية: (.. لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر)(٢).

### ٤ - لا يكون المخالف مخطئاً دوماً :

يذهب بعض العلماء إلى القول بأنه: لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل الاحتهاد. وبعضهم: يقطع بخطئه ويرى أحمد التفصيل، واختار ابن تيمية ذلك، على التفصيل التالى:

- إذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بحديث ضعيف أو قول صحابي: مخطئاً.
  - وإذا كان فيها حديثان صحيحان يأخذ بالراجح ، ولا يخطِّئ من أخـــذ

۱ - الفتاوى ۱/۱۰ ٥٤٧-٥٤٥.

۲ - الفتاوی ۲/۲۰۲.

بالحديث الآخر المرجوح في نظره.

- إذا لم يكن فيها نص يجتهد برأيه ويقول: لا أدري أصبت الحق أم أخطأته؟. ولا يخطئ الآخر.
- إذا كــان لكل منهما دليل خفي على الآخر عمل كل بدليله، ولم يخطئ الآخر، لعمله بما ظهر له، ولأنه فعل ما وجب عليه (١).

#### إعذار المجتهد وتوقع صوابه وخطأ معارضه :

هـــذا الـــتوقع يعطي النفس فرصة لمراجعة الاجتهادات والآراء الراجحة لديــنا، فقـــد يـــبدي البحث والتنقيب أنها مرجوحة، وقد نجد أن ما شددنا عليـــه النكير بالأمس، أصبح الرأي المتبنى لدينا اليوم، ولذلك يحتاج المنصف ألا يتعجل في الحكم، وألا يبالغ في الإنكار، وألا يغلو في المسائل الخلافية.

في سياق ترجمة ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب كتاب (المغني) يقـول أبو شامة فيه: (كان إماماً علماً في العلم والعمل) - مع ما بينهما من خلاف في مسائل العقيدة - إذ كان أبو شامة يستنكر أقوال الحنابلة في الصفات ويرى فيها نوعاً من التشبيه أو التحسيم، ويتابع أبو شامة فيقول: (لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه، فسبحان من لم يوضح له الأمر فيها على حلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار) ويعقب عليه الذهبي بقوله: (وهو - أي ابن قدامة - وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم! وكذا كل فرقة تتعجب من الأحرى، ولا عجب في ذلك، ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق أن يغفر له مسن

۱ – انظر الفتاوی ۲۰/۲۰.

هذه الأمة المرحومة)<sup>(۱)</sup>.

وفي تسرجمة أبي حسامد الغزالي أورد الذهبي أقوال الجارحين والمعدّلين، واخستلاف العلماء في تقويم الرجل وتقويم كتبه، إلى أن ختم ذلك بقوله: (ما زال العسلماء يختسلفون، ويتكلم العالم في العالم باحتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو حرق الإجماع، فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور)(٢).

إبقاء المسرء لنفسه بقية من احتمال خطئه تحدّ من شدته، وتفتح ذهنه للوصول إلى صواب المخالف، أو التوثّق من صواب رأيه هو.

وقع حلاف بين حسن بن الحسن، وابن عمه علي بن الحسين، فقال حسن في علي ما قال وعلي ساكت، وفي المساء ذهب علي يزوره ليقول لسه: (يا ابن عمي إن كنت صادقاً فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله لله السلام عليك) (٣). وكان افتراض الخطأ من نفسه أبلغ من مجادلته عن نفسه، مما دفع ابن عمه إلى الاعتذار إليه.

ثالثاً: من مقتضيات إعذار المجتهد:

1 – المخطئ والمصيب من المجتهدين مأجور :

أصــل العذر بالاجتهاد من السنة قوله الله الحكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر)(٤).

١ - نزهة الفضلاء ١٥٥٠، السير٢٢/١٦٥-١٧٣ من ترجمة ابن قدامة (ت ٢٠٠).

٢ - نزهة الفضلاء ١٣٥٦، السير ٣٢٢/١٩ ٣٤٦ من ترجمة الغزالي (ت٥٠٥).

٣ - نزهة الفضلاء ٤٠٧ - ٤٠٨) السير ٢٨٦/٤ من ترجمة على بن الحسين (ت٩٤).

٤ - صحيح البخاري كتاب الاعتصام - باب ٢١ - الحديث ٧٣٥٢.

#### وللحديث وقفات:

- أنَّ المحتهد المقصود في الحديث من كانت عنده أهلية الاحتهاد التي تعينه على معرفة قصد الشارع من النصوص الشرعية.
- أن الاحتهاد إنما سمي كهذا الاسم لما فيه من بذل الجهد على قدر الاستطاعة للوصول إلى الصواب.
- أن الصـواب القطعـي إنما هو في النصوص القطعية في دلالتها. أما إن كـانت غير واضحة الدلالة وتتعدد فيها الأفهام فالصواب القطعي إنما هو في علم الله.
- من وافق الصواب القطعي سمي مصيباً ونال أحرين: للإصابة ولبذل الجهد. ومن فاته الوصول إلى الصواب سمي مخطئاً ونال أحر بذل الجهد.
- الاحتهادات الي لم تقطع في تصويبها النصوص وإنما رجح لكل من المحتهدين فيها حكم بغلبة الظن، فمثل هذه المسائل لا يقطع فيها بتخطئ القيول الآخر لأننا لم نعلم أيهما الصواب قطعاً في علم الله. ويعذر كل من المحتهدين بما غلب على ظنه.
- الجـــتهد الذي لم يصل إلى الصواب بعد بذل الجهد يعذر وخطؤه مغفور واحتهاده مأجور. وهذا مقتضى الإنصاف.

#### ٢ – إعذار المجتهد يقتضي عدم تأثيمه:

الإنصاف يستلزم احترام عقول الناس وأفهامهم، وعدم فرض وصاية على طريقة تفكيرهم، فإن العقل الذي يحاول فهم النصوص، وفهم المراد منها، يبذل جهده للقرب من المصدر، والذي يملي عليه رأياً، ويؤثمه بمخالفته، إنما يبعده عن مصادر التلقي، ليُحلَّ محلها آراء الرحال. فلا تأثيم لمحتهد - وإن

أخطأ - يقول ابن تيمية: (ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على المحتهد وإن أخطأ)(١).

وجاء في صحيح البخاري: (قال النبي الله يومَ الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذُكر ذلك للنبي الله فلم يعنف واحداً منهم)(٢).

ففريق فهم أن المراد الاستعجال، وليس تفويت الصلاة عن وقتها، فصلوا في الطريق، وفسريق فهم أنَّ المقصود أداء الصلاة في بني قريظة، ولو فات وقتها، فما صلوا حتى وصلوا. يقول ابن حجر: (وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد، لأنه الله لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم)(٣).

# ٣ – إعذار المجتهد لا يمنع مناصحته :

إعـــذار المحتهد وعدم تأثيمه ولو أخطأ لا يعنى تركه على خطئه، إن كنا نعــلم الصواب فالنصيحة واحبة بشروطها، وبما لا يسيء إلى المنصوح. يقول ابن تيمية: (يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء)(1).

۱ – الفتاوی ۱۲۳/۱۹.

٢ - صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب ٣١ - الحديث ٤١١٩.

٣ - فتح الباري ٢١/٧٥.

٤ - الفتاوى ١٢٣/١٩.

ولكـــن الـــذي يتصدر لأداء النصيحة ينبغي أن يكون على يقين بوجه الصـــواب، عارفاً بأوجه الخلاف في المسألة، والنصوص الواردة فيها، ووجه الترجيح.

# لا يأثم إن لم يصب حكم الله، وإنما يأثم إن لم يجتهد في إصابته :

ميزة المجتهد أنه بحث عن الحق، وهو الواجب عليه، لكن ليس الواجب عليه ضمان الوصول إليه - فهذا لا يملكه - فما كل من بحث وصل. ولا كسل مسن وصل في بعض الفرعيات يصل في غيرها. ولا يقع في حرج حين يعمل بما تبين له، وإنما الحرج في أن يخالف أمراً علمه، أو يرتكب أمراً نهي عنه. يقول ابن تيمية: (ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين)(1).

وهذا الفهم يقطع جدلاً طويلاً بين الأقدمين حول تعدد الصواب، أو أنه واحد، وهل كل مجتهد مصيب؟ وهل الذي لم يصب يأثم لأنه لم يصل إلى حكم الله الباطن الذي لم يتكشف له، أم أن ما ظهر له هو الواجب الشرعي في حقه؟. يقول ابن تيمية: (والصحيح: ما قاله أحمد وغيره: أن عليه أن يجستهد، فالواجب عليه الاجتهاد، ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه، وإنما عليه أن يجتهد، فإن ترك الاجتهاد أثم)(1).

وقد سمي المجتهد مجتهداً، لما يتوقع منه من بذل الجهد، واستفراغ الوسع في الوصول إلى الحق، وقد تعبدنا الله ببذل الأسباب، ولكنه لم يحملنا فوق طاقتنا أن نضمن الوصول إلى النتائج المرجوة بعد اتخاذ أسبابها الممكنة

۱ - الفتاوى ۲۱۳/۱۹.

۲ - الفتاوى ۲۰/۲۰.

والمتيسرة، إذ قد لا تكون الأسباب كافية، أو تكون كافيه ولكن الملابسات المحيطة حالت دون تحقق الثمرة، أو أنه لم يحل شيء سوى انعدام التوفيق مان الله تعالى لحكمة أرادها. وعلى كل حال فالمحتهد معذور إن أصاب أو أخطأ، إن أصاب كل الحقيقة أو بعضها.

#### باستفراغ الجهد في تطلب الحق يغفر للمجتهد المخطئ :

دليل صدقه وإخلاصه وسعيه الحرص على رضى الله صدقه وإخلاصه وسعيه السدؤوب لمعرفة مراد الله من عباده، ليعبد الله كما يريد، وليفعل ما أمر، وبصدق هذا الباعث يغفر لمن لم يتبين له الصواب.

سئل أبو سهل الصعلوكي عن تفسير أبي بكر القفال، فقال: قدَّسهُ من وحمه، ودنسه من وحه – أي دنسه من جهة نصره للاعتزال، يقول الذهبي: (الكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يُغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله)(1).

## ٦ – إعذار المجتهد يقتضي التماس العذر له فيما نظنه أخطأ فيه :

نقــل عــن الأسود بن يزيد أنه كان يصوم الدهر، وأشار الذهبي إلى أن الخــبر المــنقول عنه في ذلك صحيح غير أنه قال: (وكأنه لم يبلغه النهي عن ذلك، أو تــأول)(٢). فالــتمس له العذر بعدم سماعه لخبر النهي عن صوم الدهــر، أو أنه سمعه و لم يفهم منه التحريم.

١ - نزهة الفضلاء ١١٧٨، السير٦٨٣/١٦-٢٨٥ من ترجمة القفّال الشاشي.

٢ - نسزهة الفضلاء ٣٣٠، السير٤/٥٠-٥٣ من ترجمة الأسود بن يزيد (ت٧٥) أدرك الجاهلية والإسلام.

وكان شهر بن حوشب - من كبار علماء التابعين - على بيت المال، واقم في أمانته بأخذ شيء من بيت المال، فشكَّك الذهبي في الرواية، وتأول له إن صحت، فقال: (إسنادها منقطع، ولعلها وقعت وتاب منها، أو أخذها متأولاً أن له في بيت مال المسلمين حقاً، نسأل الله الصفح.. الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجع)(١).

ويُذكر عن أبي حمزة البغدادي الصوفي أنه حالس بشراً الحافي والإمام أحمد، وأن له بصراً بالقراءات، وأنه كان كثير الرباط والغزو.. يقول الذهبي: (ولأبي حمزة انحراف وشَطحٌ له تأويل)(٢). فانظر كيف كان أحمد يقبل مجالسته رغم أخطائه، وكيف عذره الذهبي بتأويل شطحاته.

#### ٧ – إعذار المجتهد يقتضي صفاء القلب معه – وإن خالفنا – :

ناظر يونس الصدفي الإمام الشافعي في مسألة، فافترقا دون أن يتفقا على رأي واحد. وخشي الشافعي أن يكون في نفس الصدفي شيء، لألهما لم يستفقا، فحين لقيه بعدها استوقفه في الطريق ليستوثق، يقول يونس الصدفي أب أبو موسي (ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقين، فأخذ بيدي، ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟) يقول الذهبي: (هذا يدل على كمال عقل هذا

١ – نزهة الفضلاء٤٠١، السير٢/٤٣٧٣–٣٧٨ من ترجمة شهر بن حوشب (ت٠٠٠).

٢ - نزهة الفضلاء ٩٥٥، السير١٦٥/١٣ -١٦٨ من ترجمة أبي حمزة البغدادي (٣٦٩).

الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون)(١).

وحين ذُكرت السيدة عائشة - رضى الله عنها - أمام علي - رضى الله عنه- قال عنها: (خليلة رسول الله في) وذلك بعد الذي كان بينهما في وقعة الجمل. يقول الذهبي: (وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع بينهما، فرضي الله عنهما. ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة، وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ.) (٢).

ومن العبارات العجيبة التي تعبر عما كان يموج به عصر الذهبي من الحلافات الشديدة، والأحقاد الدفينة بين المختلفين، أنه حين ترجم للموفق ابسن قدامة، نقل قول الضياء فيه: (كان الموفق لا يناظر أحداً إلا وهو يبتسم) وهنذا من لطيف إعذار ابن قدامة وصفاء قلبه مع مخالفيه. غير أن الذهبي لم يستمكن من إخفاء ما يأسى به على علماء زمانه فقال: (بل أكثر من عاينًا لا يناظر أحداً إلا وينسَمُّ)(٣).

وسال أحمد بن حنبل مرة بعض طلبة العلم القادمين إليه: (من أين أقبلتم؟) فقالوا: (من مجلس أبي كريب) وكان الرجل ينكر على الإمام أحمد أشياء، غير أن الإمام أحمد نصح بملازمته والكتابة عنه، فقال: (اكتبوا عنه، فإنه شيخ صالح) فقالوا له: إنه يطعن عليك، فاستقبل الأمر برحابة صدر وصفاء نفس وطيب قليب. وقال: (فأي شيء حيلتي، شيخ صالح قد بُلي

١ - نزهة الفضلاء ٧٣٤، السير ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الشافعي.

٢ – نزهة الفضلاء٢١، السير٢/١٣٥–٢٠١ من ترجمة عائشة رضي الله عنها (٣٥٠).

٣ - نزهة الفضلاء ١٥٤٩، السير٢٢/١٦٥ -١٧٣ من ترجمة ابن قدامة (ت٢٦).

بي)(۱).

وحددًّث الأعمس عن شيخين من أشياحه، لكل منهما وجهته وميله فيما شحر بين الصحابة، ولكنهما كانا أخوين متحابين. يقول: (أدركت أشياخنا زراً-بن حبيش- وأبا وائل: فمنهم من عثمان أحب إليه من علي، ومنهم من علي أحب إليه من عثمان، وكانوا أشد شيء تحاباً وتواداً) وقال فيهما عاصم: (كان أبو وائل عثمانياً، وكان زر بن حبيش علوياً، وما رأيت واحداً منهما قط تكلم في صاحبه حتى ماتا، وكان زر أكبر من أبي وائل، فكانا إذا حلسا جميعاً، لم يحدّث أبو وائل مع زِر بعني يتأدب معه لسنه-)(٢).

# رابعاً: من حقوق المعذور بالاجتهاد:

#### ١ - اعتقاد أن المجتهد لا يترك سنة صحيحة إلا لعذر:

أول ما يُذكر في هذا المحال أعذار المجتهدين بترك العمل بالسنة في بعض الأحكام، وأسباب هذا الترك. يقول ابن تيمية: (ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله في في شيء من سنته، دقيق ولا حسليل. ولكن إذا وُجد لواحد منهم قول، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فسلا بسد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن السني في قاله. والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك الحكم منسوخ)(٣).

١ - نزهة الفضلاء ٨٣٥، السير ١١/٧٧/١١من ترجمة الإمام أحمد بن حنبل.

٢ - نزهة الفضلاء٣٥٨، السير٤/٦٦٦-١٧٠ من ترجمة زر بن حبيش.

۳ – الفتاوی ۲۳۲/۲۰.

وقسد أفاض ابن تيمية حول هذا المعنى في رسالته (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) وذكر نحواً من عشرين عذراً للأئمة إن حالفوا حديثاً صحيحاً. ذكر منها: (مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعستقد دلالسته عسلى الحكم، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقسوى منه كالناسخ، أو ما يدل على الناسخ، وأمثال ذلك، والأعذار يكون العسالم في بعضها محصيباً فيكون له أحران، ويكون في بعضها محطئاً بعد احتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له..)(١).

وكثيراً ما يستشهد ابن تيمية في رفع الحرج عن الخطأ الاجتهادي بقوله تعالى: ﴿ رَبِنَا لَا تَوَاحَذُنَا إِنْ نَسَيْنًا أُو أَحَطَأُنا﴾ ويعقبه بقوله: (وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: "قد فعلت") (٢). أي أن الله رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان.

#### ٢ - إذا صدر من مجتهد ما يثير الاعتراض حُمل على حسن القصد:

إذ قسد يفعل المرء الفعل أو يقول القول، ويتبادر إلى الذهن من فعله أو قوله مطعن في دينه، فالواحب علينا أن نستفسر عن التعليل عند المحالف، قبل المبادرة إلى إطلاق أحكام التفسيق أو التكفير أو التبديع أو التجهيل..

كان ابن حبان يقول: (النبوة: العلم والعمل) فحكموا عليه بالزندقة، وهجروه، وكتبوا فيه إلى الخليفة، فكتب بقتله. وذلك ألهم ظنوا أنه يقصد أن النسبوة يمكن اكتسابها، وإنما هي اصطفاء من الله، يقول الذهبي: (وابن حبان فمن كبار الأثمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها، قد يطلقها المسلم، ويطلقها الزنديق الفيلسوف، فإطلاق المسلم لها لا

۱ - الفتاوي ۲۰۵/۲۰.

٢ - الفتاوي ١٨٩/١٢ والآية من سورة البقرة / ٢٨٦.

ينبغي، لكن يعتذر عنه) ووضح بأنه لم يرد حصر النبوة بالعلم والعمل، وإنما أراد إبراز أكمل صفات النبي ...(وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل، فهذا كفر، ولا يريده أبو حاتم — ابن حبان — أصلاً، وحاشاه)(١).

٣ - من حق المجتهد المخطئ ألا يُوبخ ، ولا نقتدي به - وإن عذرناه - :

الإعــذار تلمس العذر لمن عرف بالعلم والصلاح لبيان تبرير ما قاله أو عمله مــن وجهة نظره. وقد رجع كثير من العلماء عن اجتهادات خاطئة كـانوا قد رأوها، ولكن أتباعهم استمروا عليها من بعدهم مع تراجعهم هم عـنها. ولو ردت إلى الواحد منهم روحه لا ستنكر ما هم عليه من اتباعه في خطــأ رجــع عنه، أو ثبتت النصوص الصحيحة بخلافه. كما أن من لوازم الإعذار عدم توبيخ المخطئ فيما رأى باجتهاده.

نقل عن وكيع - على فضله وعلمه - أنه كان يصوم الدهر، وأنه كان يختم القرآن كل ليلة، وأنه كان يشرب النبيذ الكوفي، فعلق الذهبي: (هذه عبادة يخضع لها - صوم الدهر، والحتم يومياً - ولكنها من مثل إمام من الأثمة الأثرية مفضولة، قد صح نهيه عليه السلام عن صوم الدهر، وصح أنه نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، والدين يسر، ومتابعة السنة أولى، فرضي الله عن وكيع، وأين مثل وكيع؟! ومع هذا فكان ملازماً لشرب نبيذ الكوفة السذي يُسكر الإكثار منه، فكان متأولاً بشربه، ولو تركه تورعاً، لكان أولى

١ - نزهة الفضلاء٢٥١٥، السير ١٠٤٦-١٠٤ من ترجمة ابن حبان (٣٥٤).

به، فيإن من توقَّى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقد صح النهي والتحريم للنبيذ المذكور) وختم بقاعدة ذهبية كرر معناها كثير من المجتهدين: (وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، فلا قدوة في خطأ العالم، نعم ولا يُوبخ بما فعله باحتهاد، نسأل الله له المسامحة)(١).

#### ٤ - من حق المجتهد المخطئ عدم إغفال محاسنه:

إن من الظلم في التعامل مع صاحب هفوة أو اجتهاد خاطئ تغافل ما للله من عمر مديد في خدمة دين الله، ومن مواقف جريئة في الأمر بالمعروف، ومن مصنفات نافعة، ومن طلاب انتشروا في الآفاق دعاة ومعلمين...ومن الظلم إغفال بحر حسناته عند التعرض لهفواته، بينما كان المنصفون يقولون: وله هفوات تضيع في بحر حسناته.

في السترجمة لابن عبد البر أثنى عليه الذهبي ثناء حسناً بأنه كان في أصول الديانة على مذهب السلف، وأنه (كان إماما ديّناً ثقة، متقناً، علامة، متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أولاً أثرياً ظاهرياً فيما قيل، ثم تحول مالكياً مع ميل بيّن إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا يُنْكُر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين).

وهـــذه إشارة من الذهبي إلى أن محل الإنكار على من تنقل بين المذاهب إنما يكون في حق من هو دون رتبة النظر في الأدلة، أو القدرة على الاجتهاد. لـــئلا يتقلب بين الأقوال بحثاً عن الرخص، أو جهلاً، لأنه لا يميز الأصح، ولا قدرة له على الترجيح.

١ - نزهة الفضلاء٣٩٦-٢٩٧، السير١٤٠/٩ احمر ترجمة وكيع بن الجراح (ت١٩٧).

ويستابع الذهبي مثنياً على ابن عبد البر: (ومن نظر في مصنفاته، بان له منسزلسته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على. ولكن إذا أحطأ إمام في احتهاده، لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطى معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه)(١).

١ - نزهة الفضلاء١٢٦٩، السير١٥٣/١٥٣ -١٦٣ من ترجمة ابن عبد البر (ت٤٦٣).

# الغدل الثانيي الإعذار بالجمل والتقليد

أولاً: الإعذار بالجهل:

#### 1 - يسقط عذر الجاهل بتعليمه:

الشريعة مبنية على رفع الحرج، وعدم التكليف فوق الطاقة، وعدم المؤاخذة قبل الإبلاغ وإقامة الحجة، لذلك أعذرت الشريعة الجاهل بجهله إلى أن يعلم، وبعد العلم إن قام له عذر غير الجهل: من شبهة أو تأويل أو إكراه أو عدم استطاعة...إلى غير ذلك مما يقبل من الأعذار في حقه.

لذلك يقول الذهبي: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة على عليه...وقد كان سادة الصحابة بالحبشة، وتنزل الواجبات والتحريم على السنبي الله فسلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص)(١).

ويقول ابن تيمية: (ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول)(٢).

١ - الكبائر ص١٦.

۲ - الفتاوى ۱۱/۲۰۱.

#### ٢ - الإعذار بالجهل في العقيدة:

أصل الإعذار بالجهل في العقيدة من السنة حديث الرجل الذي أوصى بإحراقه، ويرويها ابن تيمية بألفاظ عديدة، وفي مواضع كثيرة من الفتاوى. يقول رحمه الله: (وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل السذي قسال: (إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني. ثم ذُرُّوني في اليمّ، فوالله لئسن قدر الله عليّ ليعذّبني عذاباً ما عذّبه أحداً من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقسال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال: خشيتك: فغفر له) فهذا رجل شسك في قدرة الله، وفي إعادته إذا ذُرِّي، بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك) (١).

وفي موضع آخر يعقب ابن تيمية على نفس القصة فيقول: (.. وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراً)(٢).

#### ومن أدلة العذر بالجهل:

حدیث الجاریة التی قالت: (وفینا نبی یعلم ما فی غد) $^{(7)}$ .

حيث نهاها النبي على عن قولها، ولم يكفرها، وبين لها أنه لا يعلم الغيب الا الله، وعذرها بجهلها، وحديث الرجل الذي قال لرسول الله على: (ما شاء الله وعلّمه أن يقول: (ما شاء الله ثم شئت) وألا يجعل لله ندا. وعذره بجهله.

١ - الفتاوى ٢٣١/٣.

٢ - الفتاوى ١١/١١.

٣ - صحيح البحاري - كتاب النكاح - باب ٤٩ - الحديث ١٤٧ ٥٠.

٤ - انظر السلسلة الصحيحة ص ٢٦٦ من فقه الحديث ١٣٩.

ويقول الشافعي: (لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن حالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل)(١).

ويقول ابن تيمية: (.. ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافراً) ومن أمثلة ذلك عدم تكفير الرسول العائشة بجهلها أن الله يعلم كل ما يكتم الناس.. (٢)

ويرى الشوكاني في حادثة سجود معاذ للنبي الله الله (على أن من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر) (٣). لشبهة إرادة التوقير والتباس الأمر عليه.

## ٣ - قول الكفر يكفر به العالم ويعذر به الجاهل:

وفي مسناظرة ابسن تسيمية للجهمية في زمانه الذين ينفون أن الله فوق العسرش...كان يقول لهم: (أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأبي أعلم أن قولكم كفسر، وأنستم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهات عقلية...)(٥).

١ - فتح الباري ٤٠٧/١٣.

٢ - الفتاوى ٥٣٨/٧.

٣ - نيل الأوطار ٦/ ٢٢٣ – طبعة البابي الحلبي الثانية ١٩٥٢ من باب إحسان العشرة.

٤ - صحيح سنن ابن ماحة ١٨٥٣/١٥٠٣ -حسن صحيح) ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي
 والحاكم.

٥ - الرد على البكري ٢٥٩ عن ضوابط التكفير ٢٤٦.

وقد يكون الجاهل علم بالأمر، لكنه شك في صحته، ولم تقم عليه الحجة القاطعة، كما في مسألة (رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة). يقول ابن تيمية: (وكثير من الناس لا يعلم ذلك، إما لأنه لم تبلغه الأحاديث، وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط)(١).

## على سواه : على سواه :

العدر بالجهل يشمل العلماء وعامة الناس كلٌ فيما قد جهله. فقد وقع بعسض السلف في بعض البدع جهلاً منهم، وأعذروا بذلك. يقول ابن تيمية: (وكشير مسن محستهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة، ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يُرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)(٢).

وقد حديث رسول الله عن حهل الناس في آخر الزمان قبل قيام الساعة وأنه لا يبقى لهم شيء يعرفونه سوى كلمة التوحيد. عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله على قال: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليُسرى على كتاب الله عنز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولها) فيقول صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث: (ما تغني عنهم لا إله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في

١ - الفتاوى ٣٦/٢٠.

۲ - الفتاوى ۱۹۱/۱۹.

الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار - ثلاثاً -)(١).

وفي الحديسث إعسذار الجاهل إنصافاً له؛ لأن الله عدل ولا يظلم الناس مثقال ذرة. ومثل أولئك الموصوفين في الحديث يعذرون بجهلهم بالصلاة بعد أن يدرس الإسلام ويُمحى الكتاب. لكن لا عذر لمن يعيش في بلاد المسلمين وبين العلماء أن يجهل معلوماً من الدين بالضرورة.

وإذا كان الجاهل يعذر في هذه المسائل الكبيرة في العقائد والأحكام، في العنائد والأحكام، في الغنائد في بعض الفروع أولى وأحدر. لذلك حاز للجاهل أن يقلد في الأحكام عالماً يثق بعلمه. يقول ابن القيم: (.. لا بد له من تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.)(٢).

#### ٥ - الجاهل بشيء لا تقوم عليه الحجة به:

وقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبعد الإبلاغ يسقط العذر بالجهل. أما قبل الإبلاغ فإن الجاهل بدعوة الإسلام والمقيم على كفره حكمه حكم أهل الفترة.

وهـــذا ما فهمه النووي من حديث مسلم: (والذي نفس محمد بيده لا يســمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار)(٣).

يقول النووي: (.. وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام

١ - صحيح سنن ابن ماجة ٩/٣٢٧٣ - ورواه الحاكم.

٢ – إعلام الموقعين ٢/١٩٠٠.

٣ - صحيح مسلم: الحديث ١٥٢.

فهو معذور)<sup>(۱)</sup>.

ثانياً: الإعذار بالتقليد:

#### ١ - العامي يُعذر بالتقليد لأنه لا يقدر على الاجتهاد:

كما أن المحتهد معذور بما أوصله إليه اجتهاده، فإن العاجز عن الاجتهاد يستعين بمن يثق بعلمه ودينه فيقلده. فالأصل في التقليد أن يُمنع منه المحتهد القادر على فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية. ولا يجوز له التقليد إلا فيما يضطر إليه. أما طالب العلم فينبغي له أن يحرص على معرفة دليل إمامه السذي يقلده، وأن يبحث عن الألصق بالنصوص، والأرجح في الفتوى. أما العامي فيحوز له التقليد لأنه لا يقدر إلا على ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وقد فرق العلماء بين الاتباع والتقليد، وحصروا التقليد فيما وردت فيه نصوص لا نصوص متعارضة أو كانت دلالتها غير قطعية، وما وردت فيه نصوص لا معارض لها ودلالتها قطعية فالواجب الاتباع. يقول العلامة الشنقيطي: (ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً، إذ لا أسوة في غير الحق، فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط. ولا احتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نصص من كتاب أو سنة سالم من المعارض. والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل العلم لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من أهل العلم.)(٢).

١ - شرح النووي على مسلم ٤٦٦/١.

٢ - القول السديد في كشف حقيقة التقليد - ٧٢.

#### ٢ - يعذر المقلد فيما أعذر به إمامه من الخطأ:

كما يعذر صاحب الاجتهاد بخطئه، فإنه من الأولى أن يعذر من قلده – وهو غير قادر على الاجتهاد – ولكن لا يلزم المقلد العامي نفسه باتباع مذهب بعينه، فمذهبه في كل مسألة مذهب من يفتيه. وهو إنما يسأل عن الحكم الشرعي، ولا يقيده بمذهب. وهذا قول جمهور الحنابلة والشافعية (١).

والتقليد الجائز للعامي ومن في حكمه يشمل التقليد في الأحكام والعقائد طالما هو محتاج للتقليد وغير قادر على معاينة الأدلة. وطالما أنه يقلد من يثق بعلمه ودينه ويحسن الظن به. فيعذر فيما وقع فيه من أخطاء في الأحكام إلى أن تقوم عليه الحجة ويتبين له الحق كما يعذر المجتهد بخطئه في الاجتهاد حتى تقوم عليه الحجة.

#### ٣ – أحكام الاجتهاد والتقليد :

يقول ابن تيمية في بيان ما عليه جماهير الأمة في هذا المجال: (والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة..وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد ، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد) ويتساءل عن جرواز التقليد لمن يقدر على الاجتهاد فيجيب: (.. هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد)(٢).

۱ - انظر الفتاوی ۲۲۲/۲۰.

۲ – الفتاوی ۲۰۳/۲۰ ۲-۲۰۶.

وفي موضع آحسر يذكر رأي المحرمين للتقليد مطلقاً على القادر على الاحستهاد، والمحيزين مطلقاً، ويرى أن أعدل الأقوال ما أشار إليه آنفاً من حوازه عند الحاجة (١). وهذه جملة من أقوال العلماء في إعذار المحتاج للتقليد:

- يقول ابن عبد البر: (ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها.)(٢).
- ويقــول ابــن القيم: (وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله، وخفــي عليه بعضه، فقلد فيه من هو أعلم منه، فهذا محمود غير مذموم، ومأجور غير مأزور)(٢).
- ويقول: (فالعامي لا مذهب له، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب، وعرف فتاوى إمامه وأقواله)(٤).
- ويقـول ابن تيمية: (وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر لـ لـ رححان أحد القولين. وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين) (٥٠).
  - ويقول: (وتقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور)<sup>(١)</sup>.

۱ – انظر الفتاوي ۲۱۲/۲۰.

۲ – جامع بیان العلم وفضله ۹۸۹/۲.

٣ – إعلام الموقعين ١٧٨/٢.

٤ - إعلام الموقعين ٤/٣٢٥.

٥ – الفتاوى ١٨/٤٣.

٦ - الفتاوى ٢٦٢/١٩.

#### ٤ - التقليد بين الإفراط والتفريط:

يجانب الإنصاف المقلدُ الذي يتعامي عن خطأ إمامه، ويصر على اتباعه في هـذه المسألة رغم ظهور الصواب عند غيره فيها، والفريق الثاني المعترض عـلى المقـلد يجانب الإنصاف حين يجعله كالمشركين الذين اتبعوا آباءهم. ويكون ناصحاً حين يشير عليه بالاطلاع على دليل إمامه.

وقد نقل عن الشيخ ناصر الدين الألباني رأي معتدل في مسألة التقليد مضمونه: (.. أن الواجب على الناس في زماننا هذا، أن يبدؤوا تعلم الفقه عن طريق أحد المذاهب الأربعة، ويدرسوا الدين من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الصحيح، بأن يختاروا كتاباً من كتب مذهبهم، ككتاب المحموع للنووي عند الشافعية، وكتاب فتح القدير لابن الهمام عند الحنفية، وغيرها من الكتب التي تبين الأدلة وتشرح طريق الاستنباط، ثم يتركوا كل قسول ظهر لهم ضعف دليله، وخطأ استنباطه، ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن يسنظروا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة أيضاً وتبين طريق الاحتجاج كها، ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته وصوابه.) (١).

- قال عبد الله بن المعتز: (لا فرق بين هيمة تقاد، وإنسان يقلد.) يقول ابسن عبد البر: (وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تترل هما؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل - لعدم الفهم - إلى علم ذلك...و لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها...)(٢).

١ – بدعة التعصب المذهبي ٣٤٠-٣٣٩/١ وراجع الاختلاف في مرتبة الاتباع (١٨-٢٠) .

٢ – جامع بيان العلم ٩٨٩/٢ – النص١٨٨٧ والتعليق عليه .

#### ٥ - أثر البيئة الاجتماعية في التقليد:

إن المرء - بلا شك - يتأثر بالمحيط الذي يتربي فيه، وبالبيئة التي ينشأ بين أهــلها، فــيميل غالــباً إلى ما يميلون، ويستقبح ما يستقبحون...وهذا أمر بشـــري عادي صوَّره الذهبي أبلغ صورة، حين وصف زمان معاوية بن أبي سفيان الله وحب السناس له، ومغالاتهم في تفضيله لما رأوا من إحسانه، ولنشاقهم في الشام على حبه، فنشأ أولادهم على ذلك. كما أنه في الطرف الآحــر في العــراق نشأ جيل على حب على ﷺ كُون منهم حيشه، وكانوا يبغض ون من بغي عليه، ويتبرءون منهم، وغلا حلق منهم في التشيّع، ويختم الذهبي هذا التصوير باستفهام تعجبي قائلاً: (فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم، لا يكاد يشاهد فيه إلا غالياً في الحب، مفرطاً في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال. فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق، واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا، فعذرنا، واستغفرنا، وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة، أو بخطأ إن شاء الله مغفور، ...وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا، وكفروا الفريقين.. ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النار، كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان)(١).

#### وفي نصه هذا معان عديدة من الإنصاف:

- إعــذار بعـض الــناس بــتأثير المحتمع على أفكارهم ومشاعرهم، وأثر الإحسان إليهم في استمالتهم.

١ - نزهة الفضلاء ٢٣٧، السير١١٩/٣ من ترجمة معاوية بن أبي سفيان ١٠٠٠ من ترجمة معاوية بن أبي سفيان

- أن الإنصاف يمكن أن يقع ممن أحاط بأطراف الخلاف ومحَّص الأدلة.
- إعـــذار المـــتأول إن كان تأويله سائغاً في اللغة والشرع، وإعذار المجتهد المخطئ لأن خطأه مغفور وصوابه مأجور بأجرين.
- التـــبرؤ من غلو الغالين المارقين. وعدم القطع بكفرهم ما لم يثبت الكفر بيقين.



# الهنطل الثالث المحدم الاستطاعة وبالإكراء

أولاً: الإعذار بعدم الاستطاعة:

#### ١ - التكليف منوط بالقدرة:

لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ولأن المطالبة بالتقوى مشروطة بالاستطاعة ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ﴾(١) فإن الله لا يؤاخذ العبد فيما فو قصوق طاقته، ولا فيما ألجأته إليه ضرورة معتبرة، لذلك فإن من مقتضيات الإنصاف إعذار غير المستطيع لعجز أو اضطرار أو إكراه أو سبق لسان في حال فرح أو غضب أو إغلاق...

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: (فالمحتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك: إذا احتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هـو الـذي كـلفه الله إيـاه، وهـو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع)(٢).

#### ٢ – الإعذار بالعجز عن الهجرة:

والخائف على نفسه من إظهار شعائر دينه، أو أقام بين المشركين و لم يتمكن من الهجرة، أعذر فيما لا يستطيع وطولب بما عداه. يقول ابن تيمية: (وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو

١ - سورة التغابن/ الآية ١٦.

٢ - الفتاوي ١٩/٦١٦-٢١٧.

عاجر عرب الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه، فلو لم يعلم أن الصلاة واحبة عليه، وبقى مدة لم يصل، لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء)(١).

#### ٣ - الإعذار بالعجز عن الجهر بالشرائع:

ويضرب أمشلة فيمن تحقق فيهم عدم الاستطاعة مبيناً مدى إنصاف الشرع لهم، ورفعه الحرج عنهم، وأبرز مثل ضربه (النحاشي) يقول فيه: (..وكذلك النحاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، بل إنما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه، فصلى عليه النبي بي بالمدينة. وقال: (إن أخا لكم صالحاً من أهل الحبشة مات). وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت... ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن...فالنحاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه)(٢).

#### الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه :

(..كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر، فإهم كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه) (٣) . (وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل

۱ - الفتاوى ۱۹/۲۲۵.

۲ - الفتاوی ۲ /۲۱۷ - ۲۱۹ (باختصار).

٣ - الفتاوي ٢١٧/١٩، وانظر الفتاوي ٢١٧/١٩-٥٠.

هِ الله عكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها)(١).

#### عفر بما لم يستطعه، ويؤاخذ بما خالفه مما استطاعه:

كل هذا عن الفرد أو الحاكم القائم بما يستطيع، ولم يرتكب أية مكفرات تخرجه من الملة. أما الذي يدعي أنه غير مستطيع، ثم يسخر بالتشريعات الإسلامية، فلا تنفعه دعواه، لأن سخريته بحكم الله، وإيثاره غيره عليه، أحرجه من الإسلام. ومدعي عدم الاستطاعة ثم يطلق كلمات كفرية، أو يمارس أعمالاً كفرية، لا ينظر إلى ما لم يستطعه، وإنما ينظر إلى ما فعله مختاراً، وناقض به الإسلام.

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله تعالى-: (وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو أن غير هدي رسول الله الحسن من هدي الرسول الله الحمة أحسن من هدي الرسول الله المحمد الله المحموا على أن من زعم أنه يجوز لأحد من الناس الخروج على شريعة محمد الها أو تحكيم غيرها فهو كافر ضال..) ثم بين كفر الداعين إلى المذاهب الهدامة فقال: (وكل من ساعدهم على ضلالهم، وحسن ما يدعون إليه، وذمّ دعاة الإسلام ولمزهم، فهو كافر ضال.)

#### ٦ – إعذار العاجز عن الكمال بأخذ أخف الشرين:

١ - الفتاوى ١٩/٢١٨.

٢ – تحكيم الشريعة وصلته بأصل الدين. نقلاً عن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٢٧٤/١.

حدود ذواهم، ويكبر الأمر باتساع دائرة من يشمِلهم الإعذار، أو دائرة من له صلة بالموضوع.

طرح مسألة: هل يعذر الإمام بتولية من فيه كذب وظلم؟. يقول-رحمه الله -: (فلهذا يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يؤيد هـذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم. والواجب إنما هو فعل المقدور.. فالواجب إنما هو الأرضى من الموجود، والغالب أنه لا يوجد كامل، فيفعل حير الخيرين، ويدفع شر الشرين، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وقد كان النبي الهو وأصحابه يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس. وكلاهما كافر، لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام.)(١).

#### ٧ – إعذار العاجز عن الحق بأخذ الأشبه به :

وفي معرض الحديث عن المذاهب المحتلفة، والأقوال المتناقضة، والأدلة المتعارضة، وحريرة بعض الناس بالأخذ بأحد القولين المتعارضين غير حازم بصحة ما اختار، أو بالأخذ بحما فيقع التناقض، أو بترك كليهما دفعاً للحيرة. ويضع ابرن تيمية ميزاناً للعدل يراعي أخذ الأشبه بالحق، والأقرب إليه، عحاولة تلمس وجوه التماثل. يقرول رحمه الله: (.. والعدل الحقيقي قد يكون متعذراً أو متعسراً، إما علمه، وإما العمل به، لكون التماثل من كل وجه غير متمكن، أو غير معلوم، فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل، وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى ، ولهذا قال سبحانه: ﴿وأوفوا الكيل بالعدل، وأقرب إليه، وهي الطريقة المثلى ، ولهذا قال سبحانه: ﴿وأوفوا الكيل

۱ - الفتاوی ۲۸/۲۸-۲۸.

والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها ١٠٠٠).

فمن الإنصاف ألا يعترض على من أخذ الأشبه بالحق – إن لم يعرف الحسق أو لم يتمكن من الأخذ به – لأنه أخذ المستطاع والمتاح والمتيسر ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾(٢).

وقد قسال الرسول ﷺ: (سدّدوا وقاربوا...)<sup>(۳)</sup> فمن لم يصب السداد حاول أن يقترب منه.

# ثانياً: الإعذار بالإكراه وغياب العقل:

#### ١ - من رحمة الشريعة إعذار المكره:

إذا عــلمت أن إنساناً نطق بكلمة لا يعهد منه أن ينطقها، أو عمــل عمــلاً لا يتوقع منه أن يعمله، فإن الإنصاف يقتضي ألا تبادر إلى تضليله أو تــبديعه أو تفســيقه أو تكفيره.. إلا بعد معرفة ما الذي دفعه إلى ذلك، فقد يكــون قال أو فعل وهو واقع تحت إكراه وتحديد، ثم تنوقلت عنه، ولم يذكر معهـا عذره، ودون الخوض في الخلافات الفقهية حول إعذاره فيما يتأذى به البدن أو المال أو الدين أو غير ذلك.

ولا فيما أكره عليه من قول أو فعل بالتفريق بينهما أو بعدم التفريق. ولا عـند مظنة قدرة المكره على أن ينفذ ما توعد به، أو تيقن قدرته على إنفاذ وعيده (٤) المهـم عندنا ونحن نبحث قواعد الإنصاف بإعذار الخلق أن هناك

١ - الفتاوي ١٣٢/٢٢ والآية من سورة الأنعام/١٥٢.

٢ - سورة الحج/ الآية ٧٨.

٣ - رواه الشيخان وأحمد (الجامع الصغير ٣٣/٢).

٤ - انظر تفسير القرطبي ١١٨/١٠ -١٢٥ وتراجع أحكام القرآن ٩/٣ ١٦٥-١٦٥.

نوعاً من الإعذار يتعلق بالإكراه، وليعذر المنصف عندئذ في الحالات التي رجع عنده صحة الإعذار فيها. المهم أن ينصف، وألا يبني مباشرة على ظواهر الأقوال أو الأفعال دون أن يتحقق...

#### ٢ - إعذار المكره على الكفر:

عند قوله تعالى: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئت بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴿(١) تذكر كتب التفسير قصة عمار حين أكرهته قريش على التلفظ بكلمات كفر، فأجراها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، وتذكر الرواية أن رسول الله الله علم أنه قال ما قال وهو مطمئن بالإيمان. قال له: (فإن عادوا فعد)(١).

يقول القرطبي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى حشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجـــته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر) وردَّ الأقوال التي تحكم عليه بالكفر في الدنيا<sup>(٣)</sup>.

#### ٣ – إعذار المكره فيما دون الكفر:

ويقول ابن العربي: (لما سمح الله تعالى في الكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخر به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولا يترتب حكم عليه، وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والخبر، وإن

١ – سورة النحل/ الآية ١٠٦.

٢ - انظر تفسير القرطبي ١١٩/١. وأورده الواحدي في أسباب الترول ١٦٢.

٣ - تفسير القرطبي ١١٩/١٠ -١٢٠ وانظر فتح القدير ٢٧٨/٣-٢٨٠.

لم يصح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء)(١١).

وقد روي عن ابن مستعود الله قوله: (ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين، إلا كنت متكلماً به) ويقول ابن حزم: (ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف)(٢).

وكذلك الإكراه على معصية. يقول العز بن عبد السلام: (فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، إلا أن يكره إنساناً على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه، وقد تجب طاعته لا لكونه آمراً بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع) (٦).

#### ٤ - الإعذار بشبهة الإكراه:

ويذكر ابن قدامة صورة أخرى: وهي ورود خبر صادق عن شخص في الأسر أنه نطق بكلمة الكفر فما الحكم؟. يقول: (وإن قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر، وكان محبوساً عند الكفار أو مقيداً عندهم في حالة خوف، لم يحكم بردته، لأن ذلك ظاهر في الإكراه)(٤).

#### ٥ - من شروط الإعذار بالإكراه:

ويعدد ابن قدامة ثلاثة شروط لتحقق الإكراه:

١- أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب.

١ - أحكام القرآن ١٦٣/٣.

٢ - المحلى ٣٣٦/٨.

٣ - قواعد الأحكام ١٣٤/٢.

٤ - المغنى ٢٩٣/١٢.

٢- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه.

۳- أن يكون مما يستضرُّ به ضرراً كثيراً، كالقتل، والضرب الشديد، والحبس الطويل..(١)

#### ٣ – الأخذ بالعزيمة أواستعمال المعاريض:

ويفضل للمكره الأحذ بالعزيمة - إن كان الإكراه على الكفر - وأن يستعمل المعاريض إذا أكره على بعض الأقوال كالأيمان والشهادات والطلق.. وكره أحمد التوسيع في الأحذ برحصة الكفر باللسان عند الإكراه إذا لم تكن كحال الإكراه الذي تعرض له الصحابة. وقد سئل عن السرحل يؤسر، فيعرض على الكفر ويكره عليه، أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة، وقال: (ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب الرسول أن أولئك كانوا يرادون على الكلمة، ثم يتركون يعملون ما شاءوا، وهؤلاء يريدو هم على الإقامة على الكفر، وترك دينه. وذلك لأن الذي يُكره على كلمة يقولها ثم يُحلى لا ضرر فيها..)(٢).

#### ٧ - الإعذار بالأقوال والأفعال اللاإرادية:

ومن الأمنور التي فوق الطاقة وخارجة عن الاحتيار والإرادة ما قسد يخسرج عسلى اللسان عن غير قصد في غياب عن الوعي، أو فيما يغطي على الفكسر. يقول ابن عثيمين في بيان موانع التكفير الشبيهة بالإكراه: (ومنها أن يُغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك) (٣).

۱ – انظر المغنی ۲/۳۵۳/.

٢ - المغنى ١٢/١٤ - ٢٩٥٠.

٣ - القواعد المثلى - ص ٨٧.

واستشهد بحديث الذي فقد دابته وهو في الصحراء فلما أيقن بالهلاك وحد الدابة فقال من فرحه: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح-)(١).

قال عياض: (فيه أن ما ناله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به)(٢).

أما الذي يزول عقله بسكر، وينطق في حال سكره بكلمات كفر، فإنه يستتاب بعد صحوه ويحد حدَّ الفرية. يقول ابن قدامة: (وأما استتابته فتؤخر إلى حين صحوه، ليكمل عقله، ويفهم ما يقال له، وتزال شبهته إن كان قد قال الكفر معتقداً له، كما تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه وجوعه) (٢) انظر إلى كل هذه الاحتياطات: يستنطق في الصحو فيقر أو ينفي. وإن كان حائعاً أو عطشان يترك ليأكل ويشرب، وإن كان حائعاً أو عطشان يترك ليأكل ويشرب، وبعدها يستنطق لإزالة كل عذر، وإنصافه من كل وجه، بحيث تقوم عليه الحجة وينال ما يستحق.

## ٨ – الإعذار بالتقية لمن خاف الأذى أو توقع الضرر:

قيل في ترجمة ابن السِّمسار إن فيه تشيعاً يفضي به إلى الرفض، ويلتمس الذهبي له العذر فيقول: (ولعل تشيعه كان تقية لا سجية، فإنه من

١ - صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب٢ - الحديث ٢٨٢٦. ونصه: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده، حسين يستوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه، فسأيس مسنها. فأتى شحرة فاضطحع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأحذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك-أخطأ من شدة الفرح-).
 ٢ - فتح الباري ١٣٠/١١ كتاب الدعوات باب ٤.

٣ – المغنى ٢٩٦/١٢.

بيت الحديث، ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض، بل ومصر والمغرب بالدولة البويهية، واشتد البلاء دهراً، وشمحت الغلاة بأنفها، وتواحى الرفض والاعتزال حينئذ، والناس على دين الملك، نسأل الله السلامة في الدين) (١).

وكان أحمد بن حنبل —رحمه الله – لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار.. ولم يحضر إليه عند وفاته، لما كان في نفسه من إجابته في محنة (حلق القرآن). يقول الذهبي – رحمه الله –: (أجاب تَقِيّة وخوفاً من النكال، وهو ثقة بحاله والحمد لله.)(٢).

وسئل أبو ذر الهروي إن كان يأخذ الحديث والعلم عن عبد الغني بن سيعيد، فقطع بأنه لا يأخذ عنه إن شاء الله وذلك لاتصاله بالدولة العبيدية في مصر. ويعلل الذهبي لعبد الغني بقوله: (اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة لهم، وإلا فلو جمح عليهم لاستأصله الحاكم خليفة مصر، الذي قيل: إنه ادعى الإلهية. وأظنه ولي وظيفة لهم، وقد كان من أئمة الأثر، نشأ في سنة واتباع قبل وجود الرفض، واستمر هو على التمسك بالحديث، ولكنه دارى القوم، وداهنهم..)(٣).

#### ٩ - المكره معذور، والأخذ بالعزيمة غير ملزم:

١ - نزهة الفضلاء ١٢٣٦، السير١٧١٧، ٥٠٧٥ من ترجمة ابن السمسار (ت٤٣٣).

٢ – نزهة الفضلاء ٧٨٢، السير١٠/١٠هـ٥٧٤ من ترجمة أبي نصر التمار (٣٢٨).

٣ - نزهة الفضلاء ١٢٢٠، السير١٧/١٧٦-٢٧٣ من ترجمة عبد الغني بن سعيد.

السحن والعذاب عملاً بالعزيمة، بينما أجاب الآخرون بالتورية أو التقية تخلصاً من المحنة وأخذاً بالرخصة. فكان أحمد بن حنبل لا يرى كتابة الحديث والعلم عسن أبي النصر الستّمّار، ولا عن يحيى بن معين، ولا عن أحد ممن امتحن فأحاب. فلم يرتح الذهبي لهذا التضييق من الإمام أحمد فقال: (هذا أمر ضيق، ولا حسرج على من أحاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عمسلاً بالآية. وهذا هو الحق، وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف مسن سطوة الدولة، وأحاب تقية)(1). التمس لهم العذر، واعترف لهم بالفضل، ولم يستخذ مسن مثل هذا الموقف حرحاً لعدالتهم، ولا إسقاطاً بالفضل، ولم يستخذ مسن مثل هذا الموقف حرحاً لعدالتهم، ولا إسقاطاً بالفضل.

١ - نزهة الفضلاء ٨٠٠، السير ٧١/١١-٩٦ من ترجمة يجيى بن معين . ولا شك أن الأحذ بالعزيمة أفضل والأحذ بالرخصة لا يسقط العدالة. (حشان).



# الفحل الرابع

# من مقتضيات الإعذار

أولاً: الإعذار يقتضى عدم الذم أو المعاقبة:

١ - لا عقوبة ولا وعيد لمن ثبت عذره:

إذا صرح العلماء بعقوبة ذنب في الآحرة، أو حد في الدنيا، فإلهم لا يقصدون دخول المعذور في هذا الوعيد أو تلك العقوبة، لأن الأصل في المعذور أنه لا يذم ولا يعاقب ولا يشمله الوعيد إذا ثبت عذره ولذلك يقول ابن تيمية: (والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأوّل مغفور له، لا يناله الوعيد، لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتض لهذه العقوبة عنده.)(١).

ويضرب ابن تيمية مثلا بعقوبة القاتل والمقتول فقد ورد في الحديث ألهما في السنار، والصحابة اقتتلوا متأولين فلا يعمهم الوعيد لإعذارهم بالتأول والاجتهاد. يقول ابن تيمية: (فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل في الدماء، فلأن يندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى)(٢).

ويقول في المعذور في اجتهاده: (.. لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا

۱ - الفتاوى ۳۰٥/۲۳.

۲ - الفتاوی ۲/۲۳ . ۳-۳۰۷.

يعاقبه) (١) . (.. ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين، فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال احتهد فيها، أو قلد فيها وهو مخطئ فيها، فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق.) (٢).

(ومــن عــلم منه الاجتهاد السائغ، فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثــيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل يجب – لما فيه من الإيمان والتقوى – موالاتــه ومحبــته، والقيام بما أوجب الله له من حقوقه، من ثناء ودعاء وغير ذلك.)(٣).

ويستثني ابن تيمية من دفع العقوبة (عقوبة الباغي المتأول أو الشارب المتأول) فإنه يرى عقوبتهما وإن كانا معذورين بالتأول لئلا يتكرر مستقبلاً.

#### ٢ – الضلال في عدم الإعذار:

ما نراه من إسفاف في حق بعض الأئمة والعلماء لاجتهادات أو فتاوى لم يوفقوا فيها إلى إصابة ما يُظن أنه الحق، إنما هو سوء أدب، واستطالة بالشر، وإسقاط لحقوق الأحوة، وإهمال للاعتبارات الشرعية في قبول عذر المحتهد وأنه مأجور ومغفورله، ومجانبة للإنصاف، وجهل بأصول التعامل مصع الأخطاء الاجتهادية (ومن جعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور، مذموماً معيباً ممقوتاً، فهو مخطئ ضال مبتدع)(1).

۱ - الفتاوى ۳٦٧/٣٥.

۲ - الفتاوى ۳۷۸/۳٥.

٣ - الفتاوى ٢٨/٢٨.

٤ - الفتاوى ١١/٥١١.

#### ٣ - أمثلة للعذر عند الصحابة:

ويضرب ابن تيمية أمثلة من أخطاء الصحابة لم يؤثمهم بها رسول الله في لم يكفرهم، لألهم كانوا معذورين باحتهادهم وتأولهم أو بجهلهم... (وقد كان على عهد النبي في طائفة أكلوا بعد طلوع الفحر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يؤثمهم النبي في فضلاً عن تكفيرهم، وخطؤهم قطعي.

وكذلك الذين وحدوا رجلاً في غنم له فقال: إني مسلم فقتلوه وأخذوا ماله، وكذلك الذين وحدوا رجلاً في غنم له فقال: إني مسلم فقتلوه وأخذوا ماله، كان خطؤهم قطعياً. وكذلك خالد بن الوليد قتل بني حذيمة وأخذ أموالهم كان مخطئاً قطعاً. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط، وعمار الذي تمعك في الستراب للحنابه كما تمعك الدابة، بل والذين أصابتهم حنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا مخطئين قطعاً. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدُّوا على ذلك، وكذلك لحو نشأووا في مكان جهل. وقد زنت على عهد عُمر امرأة فلما أقرت به.. تسبين للصحابة ألها لا تعرف التحريم لم يحدّوها. واستحلال الزنا خطأ قطعاً.) (١).

# ثانياً: إعذار الشخص لا يعني جواز اتباعه فيما أخطأ:

#### 1 - لا عذر بعد تبين الصواب:

من مقتضيات الإعذار عدم تأثيم المعذور باحتهاده، ورفع الحرج عنه في خطئه، لأن الله عز وجل لم يؤاخذ هذه الأمة بالنسيان والخطأ، ولكن كون

۱ - الفتاوی ۲۰۹/۱۹.

الجستهد معذوراً غير آثم لا يعني جواز اتباعه فيما أخطأ فيه إذا تبين لنا ذلك الخطا وعرفنا وجه الصواب. فالعارف بالصواب ليس له إلا اتباع الصواب، والمحتهد المعذور بالخطأ معذور لعمله به قبل أن يتبين له أنه خطأ. لذلك يقول ابسن تسيمية: (.. لكسن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذوراً في تركه له "لسلحديث"، ونحسن معسذورون في تركسنا لهذا الترك...فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العسلماء الذيسن وصفنا أسباب تركهم يعاقب، لكونه حلل الحرام، أو حرم الحلال، أو حكم بغير ما أنزل الله)(١).

(فأصــحاب الاجــتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين: فـــلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأحل تأويلهم)(٢).

(.. لا يجــوز اتــباع سائر من قال أو عمل عملاً قد عُلم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجوراً أو معذوراً)(").

(.. فليس من اتبعه بمعذور، مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد، وعمل صالح)(<sup>1)</sup>.

(قـــال عــبد الله بن المبارك: رب رجل في الإسلام، له قدم حسن وآثار صالحة، كانت منه الهفوة والزلة، لا يُقتدى به في هفوته وزلته)(٥).

۱ - الفتاوى ۲۰۱/۲۰.

۲ - الفتاوى ۲/۲۱.

٣ - اقتضاء الصراط المستقيم ٥٨٣/٢.

٤ - الاستقامة ١٦/٢.

٥ - الاستقامة ١/٩/١.

#### ٢ – لا يلزم المرء إلا بما أداه إليه اجتهاده – وإن كان خطأ – :

إذن فه الذي لم يتبين له خطؤه، وبين الأتسباع الذين يمكن أن يكون بعضهم قد قدر له الوصول إلى خطؤه، وبين الأتسباع الذين يمكن أن يكون بعضهم قد قدر له الوصول إلى الصواب، أو الاطلاع عليه. فالمجتهد المخطئ بذل جهده المستطاع، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولذلك فإن (الاجتهاد الذي اجتهده، والاختيار الذي اختاره لنفسه بعد إحاطته بما لابد منه، هو الذي لا يجب عليه غيره، ولا يلزمه سواه)(١).

# ثالثاً: الإعذار بالمقاصد:

#### ١ – عشر حالات يعذر صاحبها بعدم القصد:

عدد ابسن القيم عشر حالات يعذر المرء فيما يقوله فيها، لعدم إرادته قصداً يؤاخذ به، يقول: (والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد، بسل يريد خلافه، والتكلم به مكرها، وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية، لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة، وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر، كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عسده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذ به)(٢).

١ - أدب الطلب / الشوكاني ص٢٦. ولا يمكن أن يعذر أتباعه الذين اطلعوا على الحجة التي لم
 يطلع عليها (خشان).

٢ - إعلام الموقعين ١٤١/٣.

فهيي: الخطا - النسيان - الإكراه - سبق اللسان - الجهل بالمعنى - الخطأ من شدة الفرح - من الغضب - من السكر - من الإغلاق - لغو اليمين.

#### ٢ – الإعذار بقصد الخدعة:

ومن الإعذار بالمقاصد ما يكون لقصد خدعة العدو - إذا اقتضى الأمر ذلك - فإن الحرب خدعة ومن هذا الصنف ما رواه البخاري في قصة قتل كعب بن الأشرف حيث استأذن محمد بن مسلمة في رسول الله في فقال له: فَاذَنْ لِي أَن أقول شيئاً. لكي يوهم كعب بن الأشرف بأنه ينافق على المسلمين فأذن له رسول الله في فلما ذهب إلى كعب قال له: (إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنّانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضاً والله لتملّدنّة. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه، ننظر إلى أي شيء يصير شانه...فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. (١) فمثل هذا الكلام على ظاهره معناه الشكوى والتململ من التكاليف الشرعية ومن الرسول في فاهير معناه الشكوى والتململ من التكاليف الشرعية ومن الرسول المهم وقسم لم أهم سيملونه أيضاً أكثر فأكثر، فالمعني الظاهر لكلامهم كفر، غير أهم قصدوا الخديعة، واستأذنوا رسول الله في ذلك، فأذن، فهم معذورون بحسن القصد.

١ - صحيح البحاري - كتاب المغازي - الحديث ٤٠٣٧ - كتاب الجهاد الحديث ٣٠٣١.

# الباب الثامن الغلو الغلو الغلو

#### وفيه فصلان:

١ - الفصل الأول: الإنصاف في التوازن

٢ - الفصل الثاني: أهلية الفهم والفتوى عصمة من الغلو



# الفحل الأول

# الإنطاف في التوازن

أصحاب الغلو يظهر أثر غلوهم على كثير من مظاهر حياقهم، إن أحبوا أو كرهوا، إن مدحوا أو ذموا، إن وتقوا أو حرّعوا، إن تنعموا أو تقشفوا...والإنصاف لا يلتقي مع الغلو لتباعد الشقة بينهما، فالإنصاف قرين القصد والتوازن، والغلو قرين الإححاف والظلم، فبقدر ما نبتعد عن الغلو بقدر ما نبتعد عن الظلم والتفرق، ونقترب من الألفة والإنصاف.

إن كثيراً من الخلاف إنما ينشأ من غلو يبدؤه طرف، وقد يقابله الطرف الآخـــر بغلو مضاد، بينما الحق مع القصد والاعتدال والتوازن. ومن مجالات هذا التوازن:

# ١ – اتزان في الحب :

قــال رســول الله ﷺ: (أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما) (١).

يــروى أن محمد بن يحيى النيسابوري أخذه الحزن على أحمد بن حنبل-رحمه الله - ودفعه حبه لأن يقول: ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه النياحة في دورهم. ولأن النياحة على الميت منهي عنها شرعاً، إلا ما كان من

١ – رواه الترمذي وغيره ورمز السيوطي لحسنه (الجامع الصغير ١١/١).

دمع العين، وحزن القلب، فإن الذهبي لم يرتح لتحاوز حد الشرع - وإن كيان بدافع الحب - فقال: (تكلم الذهلي بمقتضى الحزن لا بمقتضى الشرع) (١).

ومن صور الغلو في الحب قول أحدهم: (عندنا بخراسان يظنون أن أحمد لا يشبه البشر، يظنون أنه من الملائكة) وآخر يقول: (نظرة عندنا من أحمد تعدل عبادة سنة) ويعلق الذهبي منصفاً المحب والمحبوب: (هذا غلو لا ينبغي، لكن الباعث له حب ولي الله في الله) (٢).

ومن أشد ما يتزلق إليه المحبون الربط بين شخصية المحبوب والشرع، فكأنما كل ما يفعله من الشرع، وكل ما لا يحبه فليس من الشرع، بل كل من يخالفه فليس على الشرع، وهذا ربط خطير وغلو كبير قد يجر إلى عظائم الأمور. روي أن يحيى بن معين قال: (إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة، وفي حمّاد بن سلمة، فاهمه على الإسلام) فوجّه الذهبي هذا الكلام ولم يدعه على إطلاقه فقال: (هذا محمول على الوقوع فيهما بموى وحيف في وزهما، أما من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف، فقد أصاب) (٣).

# ٢ - اتزان في البغض:

لا شك أن المؤمن يبغض من أحيه ما فيه من شر، ولكن البغض لا محل له على له في مسائل الاحتهاد، ولا يتمادى بالمرء بغضه للعمل القبيح فيغدو بغضاً للمؤمن نفسه، ولا يكون البغض – إن كان لله – سبباً في التظالم أو الوقوع في السفاهات... فكل ذلك حائد عن الإنصاف ومائل عن العدل.

١ – نزهة الفضلاء ٨١٤، السِير ١١٧٧/١-٣٥٨ من ترجمة أحمد بن حنبل.

٢ - نزهة الفضلاء ١٥ ٨-١٦.٨.

٣ - نزهة الفضلاء ٤٦٥، السير ١٢/٥ -٣٦ من ترجمة عكرمة (ت١٠٥).

كان طلاب العلم في مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكواني، فلما فرغوا من الكتابة عنه، دعا أحدهم أصحابه لحضور مجلس أبي نعيم، الذي كان في ذلك الوقت مهجوراً من الحنابلة لأشعريته، وكان بين الحنابلة والأشاعرة تعصب زائد وفتن: فلما سمع أصحاب الحديث المحبون للحنابلة والمبغضون للأشاعرة للأشاعرة للأشاعرة للأشاعرة، قاموا إلى الداعي لذلك، وبأيديهم السكاكين التي يبرون بحا الأشاعرة، وكاد الرجل يُقتل. وبعدما سرد الذهبي هذه الواقعة أخذته الغيرة على أهل الحديث من أن ينسب إليهم مثل هذا السفه: فقال: (ما هؤلاء بأصحاب حديث، بل فحرة جهلة، أبعد الله شرهم) (۱). وهكذا كان الغلو في البغض سبباً في الخروج عن حدود الشرع.

وقال الذهبي في موضع آخر: (ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة، فيقع في الهجران المحرم، وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم) (٢).

ومن غلو المحالفين في البغض التهوين من شأن مخالفهم، والحط من قدره إلى درجة لا تعقل ولا تليق. ومن ذلك أن فقيها من فقهاء العراق وهو من أهـــل الرأي - لما رجع من الحج، أراد أن يبشر أهل الكوفة بتقدمهم في علوم الشـــريعة على من خالفهم، فقال: (أبشروا يا أهل الكوفة، فإني قدمت على أهل الحجاز، فرأيت عطاء وطاووساً ومجاهداً، فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم) يقول المغيرة - راوي هذه الواقعة -: (فرأينا أن ذاك بغي منه) (٣).

وقد يدفع البغض أصحاب الغلو إلى الافتراء والبهتان. ومن ذلك أنــه

١ - نزهة الفضلاء ١٢٢٩ ، السير١٧/٥٣ - ٤٦٤ من ترجمة أبي نعيم.

٢ - نزهة الفضلاء ١٢٠٢ ، السير١١/٢٨-٣٤.

٣ - نزهة الفضلاء ٤٨٦، السيره/٢٣١-٢٣٩.

نسب البعض إلى ابن كُلاّب - رأس المتكلمين في البصرة - الذي كان يرد على المعتزلة والجهمية أنه إنما ابتدع ما ابتدعه - من القضايا الكلامية - ليدس دين النصارى في ملتنا، وأنه أرضى أخته بذلك. يقول الذهبي في إنصاف الرجل: (وهذا باطل، والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة) (١).

# ٣ - اتزان في الانبساط:

فيان بعض العلماء كانوا يؤثرون الحزن والانقباض عن الناس، ويغلبون الحوف على الرجاء. ويرى الذهبي أن الضحك اليسير والتبسم أفضل، إلا لمن كيان حزنه على نفسه خوفاً من الله، ولا يستحسن الضحك لمن يفعله حمقياً وكبراً وتصنعاً، ويؤيد ميله إلى التبسم وطلاقة الوجه بحديث: (تبسمك في وجه أحيك صدقة) (٢). و قول حرير: (ما رآني رسول الله الا تبسم) ويرسرى أن أعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساماً بالنهار. ثم يختم بقياعدة يوجه فيها من اعتاد على طريقة معينة أن يجاهد نفسه ويأخذها بخلاف ما حرت عليه. فيقول: (ينبغى لمن كان ضحوكاً بساماً أن يقصر من بخلاف ما حرت عليه. فيقول: (ينبغى لمن كان ضحوكاً بساماً أن يقصر من

١ – نــزهة الفضلاء ٨١٠، السير ١٧٤/١ من ترجمة ابن كُلاب (عاش إلى منتصف القرن الــــثالث). ومـــن الافتراء على أهل العلم ما دُسَّ على ابن بطوطة في كتابه أنه شاهد وسمع ابن تيمية يقول على منبر مسجد دمشق الأموي: (إن الله ينـــزل كل ليلة..) قال: كنـــزولي هذا. ونـــزل عـــن المنـــبر، افـــتروا ذلك على ابن تيمية لتأييد دعواهم فيما ينسبونه إليه من التشبيه والتحســيم، مــع أن ابـــن تـــيمية كان في سحن قلعة دمشق أثناء مرور ابن بطوطة بدمشق (حشان).

٢ - الترمذي ١٨٧٩.

٣ - صحيح البخاري ٥٦٢٥ ونصه: عن جرير: (ما حجبني النبي الله الله الله منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي).

ذلك، ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوساً منقبضاً أن يبتسم، ويحسّب خلقه، ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعـــتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب) (١). وينبغي أن تكون شخصية العالم محبوبة، والناس ميالون إلى الطلق البسّام، المرح البشوش، وقد روي أن سفيان الثوري كان مَزَّاحاً (٢). وحال الرجل في التبسط بين خواص الجلساء غير حاله مع العامة، ولكل مقام مقال. فقد روى آخر عن سفيان أنه ما لقيه إلا باكياً وكما قال الذهبي: (كان رأساً في الزهد والتأله والخوف). وهكــذا يكون التوازن والقصد. ولا يستنكر من الرجل ما اعتاد عليه مما هو في حــدود المباح، وفي إطار الأدب، وقد روي أن أبا عبد الله الصوري (كان في حــدود المباح، وفي إطار الأدب، وقد روي أن أبا عبد الله الصوري (كان في حسن خلق ومزاح وضحك، لم يكن وراء ذلك إلا الخير والدين، ولكنه كان شيئاً حبل عليه، و لم يكن في ذلك بالخارق للعادة) (٣).

# ٤ – اتزان في الحزن :

وقد يفرط المحب في الحزن على من يحبه عند فقده، فيفعل ما لا يقبله عسرف ولا شرع، وهذا من غلو المحبين ، يروى أن إمام الحرمين أبا المعالي شيخ الشافعية بنيسابور – حين مات غلقت الأسواق، وكسر أربعمائة من تلاميذه محابرهم وأقلامهم، وحلسوا عاماً لا يغطون رؤوسهم، يطوفون في البلد نائحين عليه، مبالغين في الصياح والجزع. يقول الذهبي: (هذا كان

١ - نزهة الفضلاء ٧٤١ ، السير ١٠/ ١٣٩ - ١٤١ من ترجمة يحيى بن حماد.

٢ - انظر نزهة الفضلاء ٥٨٨ وما قبلها ، السير٢٢٩/٧ من ترجم ... ة سفيان الثوري
 (-١٦١٠).

٣ - نزهة الفضلاء ١٢٤٩ ، السير١٧/١٧- ٦٣١ من ترجمة الصوري (ت٤٤١).

من زي الأعاجم لا من فعل العلماء المتبعين) (١).

# اتزان في الثقة :

فلا يمكن الثقة بعصمة أحد من الزلل أو الوهم أو الخطأ. وقد روي أن البسن الرومي لشدة ثقته بطول باع يحيى بن معين في الجرح والتعديل قال: (ما رأيت أحداً يقول الحق في المشايخ غير يحيى، وغيره كان يتحامل بالقول) ويعيده الذهبي إلى حد القصد فيقول: (هذا القول من عبد الله بن الرومي غير مقبول ، وإنما قاله باحتهاده، ونحن لا ندعي العصمة في أثمة الجرح والستعديل، لكن هم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأ، وأشدهم إنصافا، وأبعدهم عن الستحامل، وإذا اتفقوا على تعديل أو حرح، فتمسك به، واعضض عليه بناحذيك، ولا تتحاوزه فتندم، ومن شذ منهم، فلا عبرة به..) (٢).

## ٦ – اتزان في النقد:

إن علم (الجرح والتعديل) قائم على الأحذ بالاعتبار الموازنة بين ذكر المحاسن والعيوب، وبين الاستشهاد بأقوال الموثقين وأقوال الجارحين. وبذلك بحد أن فن النقد على طريقة المحدثين قائم أساساً على العدل والتوازن والإنصاف. روي أن أبا الحسن بن سكر رد على كتاب الغزالي (إحياء علوم الدين) بكتاب سماه (إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء) فأثبت الذهبي بنظره الواسع حقيقتين: إثبات استمرارية الخلاف في واقع الأئمة، يمعنى أنه لا يطمح إلى أن تتطابق أفهام الناس في كل المسائل، لكن يمكن تضييق مجال الخلاف، وبعد الإقرار بالحقيقة الأولى، لا بد من التسليم

١ – نزهة الفضلاء ١٣١١، السير ٢٦٨/١٨ -٤٧٧ من ترجمة إمام الحرمين (ت ٤٧٨).

٢ – نزهة الفضلاء ٧٩٨-٧٩٩ ، السير ١١/٧١-٩٦ من ترجمة يحيى بن معين.

بالحقيقة الثانية، وهي أنه لا بد أن نتعامل مع هذا الخلاف الواقع – في مآل الأمر – دون إسقاط اعتبار أحد أو توهينه لمجرد قيام الخلاف معه، وبلا تمييز في نوع الخلاف ومداه ومجاله وماذا وراءه من محاسن الإمام. يقول الذهبين (ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاً، ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل) (١).

ومن منهج السلف في تقويم الرحال الإقرار بما عندهم من الخير، والستحذير ممنا وقعوا فيه من الأخطاء، ولو كان الرحل مخالفاً في المذهب أو طريقة الفهم. ففي ترجمة أبي جعفر الباقر بن زين العابدين المعتبر أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبحلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم.. ومع وصف الذهبي له بالإمامة وكبر الشنان إلا أنه وزنه بميزان الإنصاف فقال: (.. ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه، ولا في الفقه درجة أبي الناد، وربيعة، ولا في الخفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب، فلا نحابيه، ولا نحيف عليه، ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال) (٢).

ولما رأى الذهبي شهادة أبي جعفر الباقر وابنه جعفر الصادق بفضل

أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ورواة ذلك من الشيعة أيضاً. صار يأسى ويتأسف على شيعة زمانه الذين يبغضون الصحابة، ويؤولون هذه الأقرال بالثناء على الشيخين على ألها قيلت تقية. يقول الذهبي: (...فعرَّر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، فينالون من الشيخين وزيري المصطفى الله في التقية) (٣).

١ – نزهة الفضلاء ١٣٥٩، السير ٣٢٢/١٩ ٣٤٦ من ترجمة الغزالي.

٢ – نزهة الفضلاء ٤٠٩ ، السير٤٠١/٤ ع - ٤٠٩ من ترجمة أبي جعفر الباقر (ت١١٤).

٣ - نزهة الفضلاء ٢ - ١٠٠٥.

والكللم العلمي يمر هادئاً ومتزناً ورصيناً ومنصفاً. فعند تقويم الذهبي للبعض المذاهب الفقهية والاعتقادية يقول: (وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وبالسيمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع، كالإمامية، ولا بأس يمذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافه، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه) (١).

ولما وُصم ابن الأثير صاحب (جامع الأصول) بأنه أشد الناس بخلاً. أنصفه الذهبي قائلاً: (من وقف عقاره لله فليس ببخيل، فما هو ببخيل ولا بجواد، بل صاحب حزم واقتصاد، رحمه الله) (٢).

ومن لطيف الإنصاف في النقد المتزن ما تجده في تقويم الذهبي لكتاب الشيفاء للقاضي عياض حيث قال: (تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب (الشيفاء) لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له في فن الحديث ولا ذوق، والله يثيبه على حسن قصده، وينفع بر (شفائه) وقد فعل، وكيذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان) فأقر له بنفاسة مؤلفاته وأن (الشيفاء) أنفسها رغم ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتفاسير الغريبة – ولم يجد حرجاً بأن يصفه وبأدب حم وحب بالغ بعدم معرفته بنقد الأحاديث وتمييز ما يصلح منها للاحتجاج به مما لا يصلح. وتمني الذهبي لو أن القاضي اكتفى بما جاء من مدح النبي في الكتاب والسنة الصحيحة والأخسبار الثابية، ويقول بأسى عميق: (فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات، فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟! ولكن من لا يعلم معذور) (۱۳).

١ - نزهة الفضلاء ٦٢١ ، السير ٤٨/٨ -١٣٥ من ترجمة مالك (١٧٩).

٢ - نزهة الفضلاء ٢٥/١، السير ٢١/ ٤٨٨ - ٤٩١ من ترجمة ابن الأثير ( ٣٠٦٠).

٣ - نزهة الفضلاء ١٤١٥، السير ٢١٢/٢٠-٢١٩ من ترجمة القاضي عياض.

وقد جعلى الله الكل شيء قدراً) (١) وقد جعلى الله المناف في الرقاف المناف الفيكون المراف قد خرج عن منهج السلف في العدل والإنصاف والاعتدال واستمالة المخالفين، وقد وصف الذهبي يحيى بن عمار بأنه (كان متحرقاً على المبتدعة والجهمية، بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف، وقد جعل الله لكل شيء قدراً) (١).

# ٧ - اتزان في التأدب مع الشيوخ:

إن التأدب مع العلماء لا يعنى السكوت على ما يظهر من أخطائهم، ولا تسرك النصيحة لهم، بل إن صدق الحب لهم في تذكيرهم، وصدق الإخلاص باتسباع صواهم. وقد عاصر الذهبي نوعين من الأتباع: نوعاً مقلداً في كل شيء ولا يعترض على شيء، ونوعاً كثير الاعتراض يحسن القول ولا يحسن العمل، وكلا النوعين في نظره مذموم.

عـــتب السُّلَمي على أستاذه أبي سهل الصعلوكي لتوقيفه مجلس علم في تفســـير القرآن واستبداله به مجلس سماع وغناء وقول. فقال الصعلوكي: (من قال لأستاذه: لمَ ؟ لا يفلح أبداً).

فاعتــــبر الذهبـــي الأستاذ الذي لا يقبل قولة (لم ؟) هو الذي لا يفلح، فقال: (ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه: لم ؟ إذا علمه معصوماً لا يجوز عليه الخطـــأ، أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول: لم ؟ فإنه لا يفلح أبداً.. بـــلى هنا مريدون أثقال أنكاد، يعترضون ولا يقتدون، ويقولون ولا يعملون، فهؤلاء لا يفلحون) (٢).

١ - نزهة الفضلاء ١٢٣١ ، السير١٨١/١٧ من ترجمة يحيى بن عمار (ت٢٢٤).

٢ - نزهة الفضلاء ١٢١٩ ، السير٢٤٧/١٧ - ٢٥٥ من ترجمة السلمي (ت٤١٢).

يستعرض ابن حجر لمسألة نلحظ فيها إنصافه وتحرره من التعصب: وهي مسألة تحديد المحدد القائم بأمر الله على رأس كل مائة سنة، وذلك بعد أن بين أن عمسر بن عبد العزيز المحدد على رأس المائة الأولى. ويقول: (وأما من جاء بعده: فالشافعي وإن كان متصفاً بالصفات الجميلة، إلا أنه لم يكن القائم بأمسر الجهاد والحكم والعدل.) ولم يرجح قول من قال بأن المحدد على رأس المائسة الثانية (الشافعي) معتبراً أنه لم تتوفر فيه كل صفات المحدد - وهذا من إنصافه - ولذلك مال إلى أن المحددين قد يكونون عدداً من الأشخاص يكمل بعضهم بعضاً (۱).

(ولا ينسبغي للمتعلم أن يبعثه معرفة الحق له على قبول الشبهة منه، ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه، فإنه ربما غلا بعض الأتباع في عسالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل، وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج، فيفضى بهم الأمر إلى التسليم له فيما أخذ منه...) (٢).

# ٨ – اتزان في السلوك :

فــلا إفــراط ولا تفريط. يقول الذهبــي: (أما من بالغ في الجوع كما يفعلــه الرهــبان، ورفــض سائر الدنيا، ومألوفات النفس، من الغذاء والنوم والأهــل، فقد عرّض نفسه لبلاء عريض، وربما خولط في عقله، وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، والسعادة في متابعة

١ - فتح الباري ٣٦٦/١٣ - كتاب الاعتصام - باب ١٠.

٢ - أدب الدنيا والدين ٦٩.

السنن، فَزِنِ الأمور بالعدل، وصم وأفطر، ونم وقم، والزم الورع في القوت، وارضَ بما قسم الله لك، واصمت إلا من حير) (١).

إن لزوم الشريعة عصمة من البدع ووقاية من الإفراط والتفريط، وضمان لحسن الاتباع.

ويؤكد هذا المعنى كثير من نقولات الذهبي عن الأعلام النبلاء:

- يقول أبو حفص النيسابوري: (من لم يزن أحواله كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره، فلا تَعُدَّه) (٢).
- ويقــول النوري: (من رأيته يدَّعي مع الله حالة تخرج عن الشــرع فلا تقربن منه) (٣).
- ويقول الذهبي في ترجمة ابن الأعرابي: (وقد كان ابن الأعرابي من علماء الصوفية، فتراه لا يقبل شيئاً من اصطلاحات القوم إلا بحجة، والعالم إذا عري من التصوف والتأله، فهو فارغ، كما أن الصوفي إذا عري من علم السنة، زلَّ عن سواء السبيل) (1).

١ - نزهة الفضلاء ١٠٢١ ، السير ١٨/٦٦-٠٧.

٢ - نزهة الفضلاء ٩١٣ ، السير١٠/١٥-٥١٣ من ترجمة أبي حفص النيسابوري.

٣ - نزهة الفضلاء ١٠٢٢ ، السير ١٠٧١ ٧٠ من ترجمة النوري.

٤ - نسزهة الفضلاء ١١٢٩ ، السير١١٧٥ عن ترجمة ابن الأعرابي (ت٠٤٠). لو قال: (من الزهد والتأله) كان أولى، فالتصوف لفظ اختلف في حقيقته وهو من اصطلاحات القوم التي لا حجة لها، وأما الزهد فلفظ متفق عليه، والزهد من الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وأرى أن لفظة فارغ فيها مبالغة، والأصل قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فكلما كان العالم أكثر حشية وتقوى كان أكمل (حشان).

- ويقــول أبو عثمان المغربي: (علوم الدقائق علوم الشياطين، وأسلم الطرق من الاغترار لزوم الشريعة) (١).
- يقول ابن خفيف ينصح طلاب العلم: (اشتغلوا بتعلم شيء، ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أحبئ محبرتي في حيب مرقعي، والسورق في حجزة سراويلي، وأذهب في الخفية إلى أهل العلم، فإذا علموا بي خاصموني وقالوا : لا يُفلَح، ثم احتاجوا إليّ) (٢).

# ٩ – اتزان في التنعم والتقشف :

قال تعالى: ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾(٤).

فــلا يجوز أن يستغرق المرء في النعم فتشغله الدنيا عن الآخرة، ولا يحرم على نفسه الطيبات من الرزق، يقول الذهبي: (الطريقة المثلى هي المحمدية، وهــو الأخــذ من الطيبات، وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف.. وقد كـان النساء أحـب شيء إلى نبينا هي، وكذلك اللحم والحلواء والعسل والشـراب الحلو البارد والمسك، وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. ثم

١ - نزهة الفضلاء ١١٨٠ ، السير١١/٠٣٦ - ٣٢١ من ترجمة أبي عثمان المغربي (٣٧٣).

٢ - نزهة الفضلاء ١١٨٢ ، السير٢/١٦ ٣٤٧ -٣٤٧ من ترجمة ابن خفيف (ت٣٦٥ تقريباً).

٣ - نزهة الفضلاء ١٤٧١، السير ٢١/٧١ - ٨٠ من ترجمة الرفاعي (٥٧٨٥).

٤ - سورة القصص/ الآية ٧٧.

العابد العسري من العلم متى زهد وتبتل وجاع، وخلا بنفسه، وترك اللحم والــــثمار، واقتصــر على الدُّقــة والكسرة، صفت حواسه ولطفت، ولازمته خطرات السنفس، وسمع خطاباً يتولد من الجوع والسهر، لا وجود لذلك الخطـــاب -والله- في الخارج، وولج الشيطان في باطنه وخرج، فيعتقد أنه قد وصل، وخوطب وارتقى، فيتمكن منه الشيطان، ويوسوس له، فينظر إلى المؤمسنين بعين الازدراء، ويتذكر ذنوهم، وينظر إلى نفسه بعين الكمال، وربما آل به الأمر أن يعتقد أنه ولي صاحب كرامات وتمكن.. بلي السلوك الكامل هــو الورع في القوت، والورع في المنطق، وحفظ اللسان، وملازمة الذكر، وتــرك مخالطة العامة، والبكاء على الخطيئة، والتلاوة بالترتيل والتدبر، ومقت السنفس وذمها في ذات الله، والإكثار من الصوم المشروع، ودوام التهجد، والتواضع للمسلمين، وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر، والإنفاق مع الخصاصة، وقـول الحق المرّ برفق وتؤدة، والأمر بالعرف، والأحذ بالعفو، والإعراض عن الحاهلين، والرِّباط بالثغر، وجهاد العدو، وحج البيت، وتناول الطيبات في الأحسايين وكسثرة الاستغفار في السحر، فهذه شمائل الأولياء وصفات المحمديين، أماتنا الله على محبتهم) (١).

# ١٠ - اتزان في الوعظ:

قــد يقــع الوعاظ والزهاد في بعض المبالغات التي يقصدون منها تغليب الخــوف على الرجاء، ليتوجه الناس إلى الله بالتوبة. ولكن هذا الأسلوب قد يــؤدي إلى أثــر ســلبي أيضاً، لما يتركه في النفوس من إحباط ولما يبثه من التيئيس. هذا عــدا عن أن الواقع ليس بهذا القبح الذي يصورون في مبالغاتمم

١ - نزهة الفضلاء ٨٧٤-٨٧٥ ، السير١٢/٥٨-٩٤ من ترجمة أحمد بن أبي الحواري (ت٢٤٦).

- إن صح النقل عنهم-. ولا يمكن أخذها على أنها حقيقة... نُقل عن ميمون بن مهران قوله: (لو نُشر فيكم رجل من السلف ما عرف إلا قبلتكم.) (١).

ويقــول معاوية بن قرة: (أدركت سبعين من الصحابة، لو حرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا الأذان) (٢).

وكذلك تكون المبالغة في الوعظ في بيان فضائل بعض الأعمال. كقول مسروق: (من سرّه أن يعلم علم الأولين والآخرة، فليقرأ سورة الواقعة) (٣).

ويروى أن أبا داود في حديثه عن سننه قال: (ويكفى الإنسان لدينه من ذلك-من سنن أبي داود-أربعة أحاديث، أحدها قوله على: (الأعمال بالنيات) والسثاني: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) والثالث قوله: (لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه) والرابع: (الحلال بين...) يقول الذهبين (يكفى الإنسان لدينه، ممنوع، بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن) (1).

## ١١ – اتزان في الإخبار والوصف:

من المعهود في نقل الأحبار أن البعض يبالغون في الوصف، ويضخمون الخسر، ويزيدون فيه، فقد روي - مثلاً - أن أبا منصور الخياط البغدادي الزاهد المقرئ لقن القرآن للعميان دهراً، حتى بلغ عدد من أقرأهم من العميان سبعين ألفاً. يقول الذهبي: (هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يكتب نفساً،

١ – نزهة الفضلاء ٤٧٠ ، السير٥/٧١–٧٨ من ترجمة ميمون بن مهران (ت١١٧).

٢ – نزهة الفضلاء ٤٨٢ ، السير٥/١٥٣–١٥٥ من ترجمة معاوية بن قرة (ت١١٣).

٣ – نزهة الفضلاء ٣٣٤ ، السير١٣/٤-٦٩ من ترجمة مسروق (٦٢٠).

٤ - نزهة الفضلاء ٩٥٧ ، السير ٢٠١٣ - ٢٢١ من ترجمة أبي داود (ت٢٧٥).

فسيقه القلم فحط ألفاً، ومن لقن القرآن لسبعين ضريراً، فقد عمل خيراً كثيراً) (١).

وفي بيان ما حلَّفه الملك الأفضل أمير الجيوش من الأملاك أرقام حيالية بحكم العصر (ست مائة ألف ألف دينار، ومائتين وخمسين إردباً من الدراهم، وخمسين ألف ثوب حرير.. وخمسمائة صندوق، فيها كسوة ومتاع، سوى الدواب والمماليك والبقر والغنم، ولبن مواشيه يباع في السنة بثلاثين ألف دينار) ويضعف الذهبي الأرقام المتعلقة بالدنانير والدراهم، ويتعجب إن كانت موجودة ولم يصرف ربعها لتجهيز جيش يبيد الإفرنج؟!(٢).

وفي بيان كثرة حضور مجلس ابن الجوزي حين كان يعظ، قدر عدد الحضور بمائة ألف، يقول الذهبي: (ولا ريب أن هذا ما وقع، ولو وقع، لما قدر أن يُسمعهم، ولا المكان يسعهم) (٣).

عندما يكون لدى المنصف حاسة دقيقة للنقد يميز من خلالها المعقول من المستحيل، والناجم عن عدل من الصادر عن هوى، وقد كانت هذه الحاسة النقدية بارزة في كثير من تعليقات الذهبي في نقد الأخبار وعدم الاستسلام للروايات دون تمحيص متنها، فإنه حين مر على قول الأهوازي بأنه ختم القرآن اثنتين وأربعين ألف ختمة قال الذهبي: (فهذا شيخ لا يستحي مما يقول) (أ). إذ لو كان يختم في اليوم الواحد ختمة لاحتاجت ختماته تلك إلى أكثر من مائة سنة، هذا بالإضافة إلى أن الحتم في أقل من ثلاثة أيام مكروه.

١ - نزهة الفضلاء ١٣٤٧، السير ٢٢٢/١٩-٢٢٤ من ترجمة الخياط (ت٤٩٩).

٢ - نزهة الفضلاء ١٣٧٧-١٣٧٨، السير١٩/١٥٠٠-٥١، ترجمة أمير الجيوش (ت٥١٥). .

٣ - نزهة الفضلاء ٩٥٧ ، السير٣/١٣٠١-٢٢١ من ترجمة أبي داود (ت٧٧٥).

٤ - ميزان الاعتدال ١٩٣/٣.

بنفس العقلية الرافضة للغلو لم يتقبل الذهبي قول ابن الجوزي في أن الرواة عن سفيان الثوري أكثر من عشرين ألفاً. وقال: (وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا ألفاً فبالجهد، وما علمت أحداً من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمحاهيل وبالكذابين ألفاً وأربعمائة) (١).

ويحكى أن عامة الحنابلة كانت غاضبة على ابن حرير وأرادت منع حنازته من الخروج فحضر عشرات ألوف الجند لمنع العامة عن بابه-أين هذه الأزقة التي تتسع لهؤلاء العامة وعشرات الألوف من الشرطة؟ (٢).

١ - سير أعلام النبلاء ٢٣٤/٧.

٢ - انظر اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري. مقدمة المصحح ١٣-٨.

# الغطل الثانيي

# أملية الغمم والغتوى عصمة من الغلو

فما هي جوانب الأهلية اللازمة للخائض في قضايا الخلاف؟ :

# أولاً: أهلية الفهم:

وتتمثل حوانب هذه الأهلية في حوانب عديدة. منها:

# ١ - فقه النصوص وفقه الواقع:

لا بــد له قبل أن يفتي في مسألة وقبل أن يعترض على من أفتى فيها من الإحاطــة بالنصــوص في هذه المسألة، ومن إدراك الواقع الذي ستترل عليه النصــوص والذي سيتعامل مع الحكم الشرعي. يقول ابن القيم: (ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى، والحكم بالحق، إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهـــم الواقــع، والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامــات، حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواحب في الواقع، وهو فهــم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطــبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك، لم يعدم أحرين أو أحراً، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيــه إلى معرفة يعدم أحرين أو أحراً، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيــه إلى معرفة

حكم الله ورسوله ها)(١).

# ٢ – الاطلاع على مواضع الخلاف وأدلة المخالفين :

الداحسل في قضايا الخلاف والمحتلفين لا بد أن يكون مطلعاً على وحوه الخلاف وموارده قبل أن يرجح ويصوب، فقد يرجح مرجوحاً، وقد يصوب خطاً، وقد يقول بقول ليس له فيه أي سلف من الأئمة، وهذا لا يجرؤ عليه مسن كملت لديهم أهلية الاجتهاد، ناهيك عن أن يتطاول إليه طلبة العلم. يورد الشاطبي عدداً من أقوال السلف في اشتراط الاطلاع على مواضع الخلاف لمن ينظر في الأحكام، ويتصدر للفتوى، ويتعرض للمخالفين، ويلبس لبوس المجتهدين: (فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه، وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعن أيوب السختياني وابن عيينة: أحسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء.. وقال يجي بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الخلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلى) (٢).

٢ - الموافقات ١٦١/٤ -١٦٢.

# ٣ - ألا يكون الاستكثار من النصوص على حساب الفهم:

وقد كره العلماء لطالب العلم الاستكثار من النصوص دون التفقه بها وفهم معانيها، وإن المرء ليمر بمواقف مضحكة، ويسمع استنباطات تافهة. اغستراراً من حافظ النص بالمعنى الظاهر المتبادر إلى ذهنه. يقول ابن عبد البر: (أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم) (۱).

ويقول أيضاً: (واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا هدا، وفي بلدنا، قد حاد أهله عن طريق سلفهم. قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن الستدبر والاعتبار.. وتجده قد جهل ما لا يكاد يسع أحداً جهله.. فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف، ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف.) واعتبر أن طالب العلم السائر في الطريق الصحيح لفهم العلم وللإنصاف فيه: (..من عني بحفظ السنن.. ونظر في أقاويل الفقهاء.. ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن.. وشكر المسم سعيهم مما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صواهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل..) (٢).

# عارضة أقوال الأثمة بالحديث الصحيح لها شروط:

إذا فــتح باب الفتوى لكل طارق بشفاعة حديث صحيح يحمله، فــإن دائــرة الخــلاف تتسع، ويعم الجهل محل العلم، وتقوم نزاعات لا مبرر لها، مبدؤها فتنة طالب العلم بحديث صحيح وقع عليه، فقال به وبنى عليه، وأطلق

۱ – جامع بيان العلم وفضله ۲۰۲۰/۲.

٢ - جامع بيان العلم وفضله: ١١٣٥-١١٣٩.

الفــتوى بفهمــه.. فلا بد من ضوابط دقيقة لمن قصد الاتباع تحميه من حمأة التقــليد الأعمى والتعصب المقيت كما تقيه من زلات التحرؤ على الاجتهاد، والاعتداد بالنفس، المفضى إلى إطلاق الأحكام بحسب فهمه القاصر.

ذكر أن شيخ الشافعية بالعراق- من أعلام القرن الرابع- الإمام الكبير عبد العزيز الدَّاركي كان يختار فتاوى معينة لبعض المسائل، فلما يعترض عليه المعترضون بأن قوله مخالف لما أفتى به الشافعي أو أبو حنيفة. مثلاً. كان يقول: (ويحكم حدّث فلان عن فلان، عن رسول الله ها) بكذا وكذا، والأحمذ بالحديث أولى من الأحذ بقول الشافعي وأبي حنيفة) واستحسن الذهبيس المرجوع إلى الحديث دون أقوال الرجال- لأنه الأصل- ولكنه شرط لذلك شروطاً تعين على إنصاف هؤلاء الأئمة قبل رد أقوالهم بحجة معارضتها للحديث، وذكر منها:

- أ- أن ياحذ هذا الحديث سلف من الثقات: (بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي.).
  - ب- ثبوت صحة الحديث: (وبأن يكون الحديث ثابتاً سالماً من علّة).
- ج- أن يــرقى الحديث إلى درجة معارضة دليل الإمام: (وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثاً صحيحاً معارضاً للآحر).
- د- ألا يكون الحديث مما ترك الأخذ به جميع الأئمة: (أما من أخذ به جميع الأئمة: (أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا، كخسر (فإن شرب الرابعة فاقتلوه) وكحديث (لعن الله السارق، يسرق البيضة،

فتقطـع يده.).) (۱).

# ٥ - المذهب طريقه لفهم النص، وليس ديناً بديلاً عن النص:

يكون المرء منصفاً إذا نظر إلى المذهب على أنه اجتهاد في فهم النصوص، قسد يصيب وقد يخطئ، وأنه ينبغي التحول عن أي قول في المسألة يتبين خطؤه، ويتضح الدليل بخلافه، وأن الانتقال عن قول المذهب في مسألة إلى قسول مذهب آحر ليس انتقالاً عن دين إلى دين - كما يتصور كثير من العامة، وكما يستشعر كثير من متعصبي المتفقهين-ولذلك أوصى كثير من الأئمة بالإعراض عن أقوالهم إذا خالفت الحديث الصحيح، ومن ذلك قول الشافعي: (كل ما قلته فكان من رسول الله الله خلاف قولي مما صح فهو أولى، ولا تقلدوني) (٢).

ونقــل الذهبــي عن شيخ قوله: (إن الإمام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أمته، لا تحل مخالفته.) فأجاب الذهبــي من وجوه:

- اتباع الدليل أو حب على من تبين له الصواب: (قوله: لا تحل مخالفته: مجرد دعوى، واحتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له).

١ - نـزهة الفضلاء ١١٨٤ - ١١٨٥ ، السير ٢٠١٥ - ٤٠٦ مـن ترجمة الدَّاركي والحديثان المنفة وبذلك المنفذ وبذلك المنفذ وبذلك فالحديثان منسوحان عند بعض العلماء، ومن لم ير النسخ فسر الأول على أن للإمام أن يقتله تعزيراً إذا رأى ذلك. والآخر على أنه قد يؤول حاله من السرقة الخفيفة إلى السرقة التي تقتضى القطع..

٢ - نزهة الفضلاء ٧٣٦، السير ١٠/٥-٩٩ من ترجمة الإمام الشافعي.

تسبع الرخص حسب الهوى رقة في الدين: (لا كمن تمذهب لإمام، فسإذا لاح له ما يوافق هواه، عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات الجستهدين، فقد رق دينه، كما قال الأوزاعبي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشرَّ. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيَّل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق.) (١).

#### ٦ - حالات توجب الاجتهاد وحالات توجب التقليد :

وحين أورد الذهبي مقولة ابن حزم (أنا أتبع الحق، وأجتهد ولا أتقيد عليه الذهبي بتفصيل مفيد بين فيه أصناف الناس مع أحكام الاحتهاد و التقليد:

- أ- لا يسوغ له التقليد: (من بلغ رتبة الاحتهاد، وشهد له بذلك عدة من الأئمة، لم يسغ له أن يقلد).
- ب- يجب عليه التقليد: (الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيراً مـنه، لا يسوغ له الاجتهاد أبداً، فكيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلام يبنى؟ وكيف يطير ولما يُريِّش؟!.
- ج- يسوغ له الاحتهاد المقيد: (الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدِّث، الذي قد حفظ مختصراً في الفروع، وكتاباً في قواعد الأصول، وقرأ النحو، وشارك

١ - نزهة الفضلاء ٢١٩، السير ٤٨/٨ -١٣٥ من ترجمة الإمام مالك.

في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاحتهاد المقيد، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة).

- د- يدع التقليد ويتبع ما بدا له من الصواب: (فمتى وضح له أي المحتهد المقيد الحق في مسالة، وثبت فيها النص، وعمل بها أحد الأئمة الأعلام...فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد).
- ه-- المخالف للمذهب في مسألة تبع فيها ما رجح له من الصواب يعمل بما رجح، ولا يجاهر بذلك إن خشي الفتنة: (فإن خاف ممن يشعّب عليه من الفقهاء فليتكتم ها) وربما يدخل الشيطان إلى نفسه لشعوره بتميزه فيما وصل إليه هو، ولم يصل إليه الناس- بنظره فينبه الذهبي إلى هذا المعين الدقيق (ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه، وأحب الظهور، فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. فكم من رجل نطق بالحق، وأمر بالمعروف، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده، وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء...) (۱).

# ٧ - اختيار الأصح دليلاً - لمن قدر على ذلك - :

وإذا تعارضت أقوال المذاهب فإنه يبرئ ذمته وذمة من يستفتيه بالأرجح والأصح دليلاً، وإن كان من مذهب آخر – هذا لمن كان قادراً على التمييز بين الأقوال والأدلة فرجل مثل ابن القيم يقول: (وكثيراً ما ترد المسألة، نعتقد فيها خلاف المذهب الحنبلي فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول هذا هو الصواب) (٢). ويحكي ابن تيميه موقفا في غايدة الإنصاف - يرويه عنه تلميذه ابن القيم -: جاءه فقيه حنفي

١ – نزهة الفضلاء١٢٧٧، السير١٨٤/١٨–٢١٢ من ترجمة بن حزم.

٢ – إعلام الموقعين ٤/٢٥/٤.

يستشيره بالانتقال عن المذهب الحنفي، ويعلل الرحل ذلك بقوله: (لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيراً تخالفه) فأشار عليه ابن تيمية بقوله: (اجعل المذهب ثلاثة أقسام:

- قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به، وأفت به طيب النفس منشرح الصدر.
- وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل، فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه عنك.
- وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متحاذبة، فإن شئت أن تفتى به، وإن شئت أن تدفعه عنك، فقال: حزاك الله حيراً) (١).

ولا يختار لنفسه ولا لمن يفتيه إلا ما يعتقد أنه الحق. نقل الشاطبي عن الباحي قوله: (لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق السندي يعتقد أنه حق) (٢) ورأى الشيخ بكر أبو زيد أنه يحرم الفتوى بما يرى بطلانه بلا تردد. وأن مسائل الاحتهاد التي لا يتعدى حكمها مراتب الظنون موضع خلاف كأن يقضى بين خصمين على مذهبهما(٢)

وحين تتعدد الأقوال في مسألة فإنه لا يعني جواز العمل بأي منها بالتساوي وعلى التحيير.

وإنما يخــتار ما يؤيده الدليل، فإن لم يكن قادراً على النظر في الأدلة، فيأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه ويقلده فيما احتار، يقول الشاطبي: (..فربما

١ – إعلام الموقعين ٤/٢٩٥–٢٩٦.

٢ - عن الموافقات ١٤٠/٤.

٣ - انظر تحريف النصوص ص ٣٢.

وقع الإفتاء في مسألة بالمنع، فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل الخلاف حجة في الجواز، لمحرد كونما مختلفاً فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة...)(1).

وقد نبه الذهبي إلى ذلك بقوله:

(ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهاً، وسعة علم، وحسن قصد، فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهى والغرض.) (٢).

# ٨ - التلقي عن الشيوخ والتأدب بأدبهم :

ويعتب الشاطبي من المهتمين بتوفير الأهلية فيمن يتولى دور الريادة في المحستمع. فقد عقد مبحثاً مبناه أنه لا بد للعلم من معلم، ولا بد في المعلم أن يكون متحققاً بالعلم، وحدد أمارات العالم المتحقق بالعلم في ثلاث أمارات:

أ- العمــل بما علم حتى يكون قوله مطابقاً لفعله وليكون أهلاً لأن يؤخذ عنه.

ب- أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم، لأخذه عنهم، وملازمته لهم، وهكذا كان شأن السلف، وعند هذه الفقرة يقول: (.. وقلما وُحدت فرقة زائغة، ولا أحدٌ مخالف للسنة، إلا وهو مفارق لهذا الوصف.. و بضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم).

١ – الموافقات ١٤١/٤.

٢ - نزهة الفضلاء ٢٦١ ، السير ٤٨/٨ ١٣٥- ١٣٥ من ترجمة الإمام مالك (١٧٩).

جــــ-الاقتداء بمن أحذ عنه، والتأدب بأدبه، كاقتداء الصحابة بالنبي للله والتابعين بالصحابة ...(١).

## ٩ - عدم حصر الاهتمام بمسائل محدودة:

كل حزئية في الإسلام عظيمة وحليلة، لأنما قطعة من بناء عظيم وحليل، ولكن ما الذي يجعلني أحبس نفسي في زاوية البناء، وعند نقطة أو بضع نقاط محددة من حدار الزاوية، وأدير ظهري عن سائر زوايا البناء وأحزائه، وأنصرف بوجهي وجهدي نحو مسائل محدودة وقضايا معددة تستهلك أوقات المحالس، وكأنها قضية الإسلام الأولى، بل والأخيرة.

لماذا نجد صاحب المسألة الواحدة (إذا خاصم فحر)؟ ولماذا نجده لا يفقه آداب الخلاف؟ ولماذا نجد لديه تفريطاً في كثير من تعاليم الإسلام؟ أليس ذلك بسبب أن تربيته مبنية على الإفراط في شيء استهلكه وأنساه حقوق الأهل والأولاد والإخوة. بل وربما حق نفسه عليه.

إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله -مع توليه لقمع البدعة وصور الشرك لم يكن يغفل عن تربية نفسه وتربية الناس، وحوانب التكامل في شخصيته وكتاباته شاهدة بتوازن اهتماماته وشموليتها. فلم تكن السنة عنده تعني القعود عن الجهاد. ولم يكن الجهاد شاغلاً له عن الدعوة.

لا شك أن الدعاة المصلحين يحتاجون لبيان المشاكل العارضة، والمسائل الطارئة، بمريد تقص وتوضيح، ولكن الخطر في الخروج عن حد القصد والاعتدال والتوازن، حين تأخذ قضية أكثر من المساحة المقدرة لها على خريطة الإسلام، والخطر الأكبر حين ننصرف عن بقية مفاهيم الإسلام

١ - انظر الموافقات ١/ ٩٣-٩٥.

وأحكامه مشغولين بجزئية أو فرعية. والله عز وحل قد دعانا ﴿..ادخلوا في السلم كافة.. ﴾ (١) فالإسلام مطلوب كله، وحين نصرف جهدنا في أمر محدث، نعالج هذا الأمر، ونرجع بعدها إلى توازننا واعتدالنا وبحبوحة ديننا، ولا نأسر أنفسنا في زوايا ولا تكايا، بل يأخذ كل أمر قدره المقدور، لا يزيد عهده ولا ينقص، ولا نتشعب إلى محاور، هذا مع محور التقليد، وذاك مع محور البدع، وثالث مع محور الذكر.

وكل منها مطلوب بيانه ويمثل جزئية معينة على المساحة الفسيحة للإسلام، فهل نوسع عقولنا ونحرر أنفسنا من أسر المسائل المحدودة؟. لئلا نقع في الغلو، ولكيلا نحيد عن الإنصاف.

# ثانياً: أهلية الفتوى:

وتتمثل جوانب هذه الأهلية في جوانب عديدة، منها:

# ١ – ألا يتكلم بغير علم:

المؤهل للحوض في مسائل الخلاف ومناظرة المحالفين لا يتكلم بغير علم فيما لا يعلم. يقول ابن القيم: (والمقصود أن الله سبحانه حرَّم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه) (٢).

# ٢ - الاقتصار على المشهور من المذهب -سداً لذريعة التحايل- :

ويكون للعلماء أحياناً رأي في صحة العمل بغير المشهور من المذهب، ولكنهم إذا رأوا أن الخروج عن أقوال المذهب في هذه المسائل قد يسبب مفسدة الوقوع في الحيل، وتخير الأنسب تبعاً للأهواء، وتجاسر المتعالمين على

١ - سورة البقرة / الآية ٢٠٨.

٢ - إعلام الموقعين ٧٧/١.

الفتوى فإلهم يرون الاقتصار على مشهور المذهب أرجح من الخروج عنه سداً للذرائع. يحكي الشاطبي عن المازري - المتفق على إمامته كما يقول الشاطبي - أنه سئل مسألة اضطر فيها الناس إلى فتوى غير مالك. يقول المازري: (ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه، لأن الورع قلّ، بل كاد ينعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتحاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب. وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها.) (1).

# ٣ – لا يتتبع الرخص ولا يقصد الأشق :

وكما يمتنع تتبع الحيل الشرعية والبحث عن الرخص تبعاً للهوى، فإن تخير الأقول الشديدة عملاً بالأحوط يمكن أن يلزم به نفسه، ولا يلزم الآخرين، فقد ينفّر المستفيّ، ويبغّض الدين إليه، فالأمور التي فيها سعة وتحتمل الرخصة يراعى حال المستفيّ فيها، يقول الشاطبي: (لأن المستفيّ إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بُغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة) (١٠). ولم يتعبدنا الله بقصد المشقة لذاتها، ولا من الدين تتبع الأيسر وإن خالف النصوص، والمصيبة أن المختلفين يتراوحون بين هذين الطرفين (اختيار الأيسر – اختيار الأشد) وقل أن تجد فيهم الحكيم المتوسط.

١ – الموافقات ١٤٦/٤.

٢ - الموافقات ٢/٩٥٤.

(والمفسيّ البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فسيما يتعلق بالجمهور .. ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسحين) (١).

والوسط إنما هو صفة هذه الأمة وتلك الشريعة. وليس المقصود قولاً ثالثاً يتوسط بين قولين لم ترد به الشريعة.

# ٤ - تجنب الأقوال الشاذة وما لا يصلح للاحتجاج به:

وكسثيراً ما يلتبس الأمر على فاقد الأهلية، فيتبنى قولاً غير معتبر، ويضيع وقته وجهده، ويعكر قلبه وقلب الآخرين، بل وقد يبغي عليهم ولا ينصفهم، لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: (لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ مسن العلم، ولا يكون إماماً في العلم من روى عن كل أحد، ولا يكون إماماً في العلم من روى كل ما سمع.) (٢).

فجعل التأهيل للإمامة في العلم مرتبطاً: بالأخذ بالفتاوى المعتبرة، وأخذ العلم عن الثقات، والأخذ بالنصوص التي يصلح الاحتجاج بها.

# ٥ – عدم التحرج من قول (لا أدري):

ومن أعظم ما يتأهل به طالب العلم للإنصاف أن يتدرب على قدول: لا أدري، وألا يسترفع عن الاعتراف بالعجز وإن أشعره الأتباع بأن مثله لا يحملها، ولا يغترن بمظاهر العلم التي تحف به، ولا بكثرة الأتباع المعجبين به. يسروي ابن عون أنه كان عند القاسم بن محمد فجاء رجل يسأل القاسم عن

١ - الموافقات ٢٥٨/٤.

٢ - حامع بيان العلم وفضله ٨٢٠/٢ – النص ١٥٣٩.

شيء (فقال القاسم: لا أحسنه، فجعل الرحل يقول: إني دُفعت إليك، لا أعرف غيرة الناس حولي، أعرف غيرة الناس حولي، والله ما أحسنه..) (١).

## ٦ - ألا يتصدر للفتوى قبل الشهادة له بالأهلية :

وقد يحرص طالب العلم على أن يقفز إلى مراتب لم يتأهل لها، تعجلاً منه وقسلة صبر على التدرج الطبيعي، ولذلك قد يفتن بنفسه، فيناطح العلماء ويناظر الكبراء، ويجد نفسه مضطراً للتمسك بخطئه وتخطئة الكبار؛ لئلا يحرج، فيتمادى في الإصرار على الباطل، ولذلك كان منهج السلف التدرج بطالب العلم، بينما يكتسب العلم وسمت العلماء. يقول ابن عبد البر: (طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف-رحمهم الله-ومن تعدى سبيلهم عامداً ضلَّ، ومن تعداه مجتهداً زلَّ.) (٢).

كلما ازداد علم المرء ازداد تورعه عن الفتوى، والجاهل والمححف كلما لاحت له لائحة خلاف بادر إلى تقديم فتاويه قبل أن تطلب منه، ودون أن يسنظر إن كان في القوم من هو أعلم منه، ودون أن يتروى في المسألة حتى يحيط ها ليكون القول سديداً. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: (أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله الله من الأنصار، إذا سئل أحدهم عن شيء، ود أن أخاه كفاه) (٢). ومن كلمات سحنون: (أحرأ الناس على الفتيا

١ - جامع بيان العلم وفضله ٨٣٧/٢ - النص ١٥٧١.

۲ – جامع بیان العلم وفضله ۱۱۲۹/۲.

٣ - نزهة الفضلاء ٣٨٢ ، السير٢٦٢/٤-٢٦٧ من ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلي (٣٢٠).

أقلهم علما) (1). وقال مالك عن نفسه: (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أي أهل لذلك) (7). وكان عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي مسن أعلام القرن السادس – وأخو الحافظ عبد الغني، كان مع علمه (إذا أفتى في مسالة يحترز فيها احترازاً كثيراً) (7). فتأمل إحجام هؤلاء على علمهم، وتمافت الآخرين على الفتيا مع جهلهم.

ويشير ابن رجب إلى ظاهرة الخوض في المسائل الشرعية قبل استكمال الأهلية فيقول: (ثم قلَّ الدين والورع، وكثر من يتكلم في الدين بغير علم، ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل. فلو استمر الحال في هذه الأزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول بحيث إن كل أحد يفتي بما يدعي أنسه يظهر له أنه الحق، لاختل به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاً.) (1).

(.. فيدعـــي هذا أنه إمام الأئمة، ويدعي هذا أنه هادي الأمة، وأنه هو الذي ينبغي الرجوع— دون الناس إليه، والتعويل— دون الخلق — عليه.) (°)

(.. ولهـذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتيا، ويمنع منها من يحفظ مائة ألف حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك.) (<sup>٢)</sup>

قال ابن حجر: (.. لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم.. قال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا

١ - نزهة الفضلاء ٨٧١ ، السير١٢/٦٣-٩٦ من ترجمة سحنون (ت٤٠).

٢ - نزهة الفضلاء ٦٢١ ، السير ٤٨/٨ - ١٣٥ من ترجمة الإمام مالك (ت١٧٩).

٣ - نزهة الفضلاء ١٥٣٣ ، السير٢٢/٤٧ -٥٢ من ترجمة العماد (ت٦١٤).

٤ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ٢٧.

٥ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ٢٩.

٦ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ٣٧.

لم يكن عالماً فلا. وقال الخطابي في معالم السنن: (إنما يؤجر المحتهد إذا كان جامعاً لآلة الاحتهاد، فهو الذي نعذره بالخطأ، بخلاف المتكلف فيخاف عليه) (١).

# ٧ – اختيار الراجح من أقوال المذهب:

وإذا تعارضت الأقوال في المذهب الواحد اختار أرجحها، وقد وجدت للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عبارة تضبط التوسع في الفتوى وخاصة في أحكام القضاء ببضعة ضوابط: منها الأخذ بالمشهور أو الراجح من المذهب، وفي حال عدم اطمئنان المفتى - الذي هو دون رتبة الاجتهاد - إلى الراجح السندي اختاره لا يحكم رأيه بآراء الأئمة. يقول الشيخ: (والحق أن ولاية القضاة المتبعين لمذهب بعض الأئمة المقتدى بهم عند فقد المحتهدين صحيحة، ولولي الأمر أن يشترط عليهم الحكم بالمشهور أو الراجح في مذهب بعينه عند الولاية، ضبطاً للأحكام، وسداً لأبواب اتباع الأهواء، ولا حسر ج في قضائهم على هذا الشرط، وإن حكموا بما لا تطمئن إليه نفوسهم، فإن آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء المجتهدين، وليس لها في نظر الشارع من قيمة) (٢).

#### ٨ – ألا يتعجل بالإجابة ولا يتحرج من الاستفهام :

وقد كان السلف يحرصون على تحلية طالب العلم بأهلية خوض مجالس العلم ومواضيع الخلاف والفتوى والاستفتاء، هذا يجيى بن حالد يوصي ابنه بمحموعة وصايا لمواقف السؤال والجواب:

١ - فتح الباري ٣٩٣/١٣ - ٣٩٤ كتاب الاعتصام - باب ٢١ - من شرح الحديث ٧٣٥٢.

٢ - تحريف النصوص ص٣٣.

أ- عدم التسرع في الإجابة إلا بعد تمام الفهم: (لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره، ويؤكد الجهل عليك، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام).

ب- عدم التحرج من الاستفهام لإدراك المطلوب: (ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم، فيان الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسيال، فيبدو ليك، فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العيّ.) (١). وكثيراً ما نلمس هذا التسرع من الخائضين في المسائل الحلافية، فإنه يكون لم يفهم موضوع الحلاف بعد، وإذا به يجيب عن شيء آخر في رأسه هو، وليس هو محل النزاع ولذلك كان العلماء يحذرون طالب العلم من التحرؤ على الفتوى، لأنه قد يعترض على شيء وهو له وجه، وقد يثبت شيئاً لم يقل به أحد من العلماء.

#### ٩ - ألا يتصدر للمناظرة قبل أوانه:

ومن الملاحظات التي يُشار إليها عند الحديث عن الأهلية، ألا يتصدر طالب العلم لمناظرة يضعف عنها، لئلا يتأذى ويؤذي المسلمين، مثلما لا يتصدر للمبارزة في أول المعركة إلا القوي الذي يُنكي العدو. يقول ابن تيمية: (وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة، إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة وحواب الشبهة، فيُحاف عليه أن يفسده ذلك المضل، كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار، فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله.

١ – جامع بيان العلم وفضله ٥٨٤/١-النص ١٠٠١.

والمقصــود ألهم نموا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة...)(١).

# • ١ - عدم التلاعب بالنصوص لخدمة أهواء النفوس:

هـــل من عجب في أن يحرص فاسق أو فاجر على تسليط الأضواء عليه وأخذ الصور له وإبراز أحباره في فاتحة الصحف كلما تصدق بصدقة أو صلى الجمعة أو العيد أو قص شريطاً في افتتاح مسجد؟..

هـــل في ذلك من عجب طالما هو يتمسح بالإسلام تزلفاً وقد عُلم حاله ولم تخف حقيقته؟

أما أن ترتفع عقيرة رجل ظاهره الصلاح في الأمر بالتقوى والوصية بالاهـتمام بأمور المسلمين ثم يتبين أن المسلمين الذين غضب لأجلهم وصاح في سبيلهم إنما هو ذاته واهتماماته الشخصية ومصالحه الخاصة فعندئذ قد يتسرب إلى نفوسنا شيء من العجب.

حين ينطلق لسان الواعظ مادحاً أحد إخوانه ليقول بعدها: (تصوروا كيف لا يكمل أي إنسان فإن فلاناً على فضله قد زل زلة ما كانت تليق عثله. سبحان الله كيف وسوس له الشيطان ليختلس من أموال المسلمين نسأل الله أن يغفر لنا وله. ربما كان متأولاً لأننا لا نظن فيه إلا الخير..) ثم يمضي الواعظ وكأنه لم يفعل شيئاً بل أوهم أنه أثني ثناء كبيراً ولم يقع في غيبة (فلان) وجعل ثوب السماحة والإعذار باباً للتشفي من صاحبه والتشهير به باسم إرادة الدعاء له والتلميح ببراءته وهنا يزداد عجبك حين تعلم أنه ما أراد من المدح إلا القدح وما قصد من النصيحة إلا الفضيحة وما أبدى مظاهر الحب إلا لتنفيس مكنونات القلب.

١ - درء تعارض العقل والنقل ١٧٣/٧-١٧٤.

إن اعترى الغضب وحيه قوم لقلة أدب الناس وعدم وفائهم أو تقديرهم لأهل الخير وأن الساعة قد اقتربت وأنه قد عمّ الخبث..

تحاول أن تصل إلى جذور المسألة وأصول المشكلة فتحد أنه حضر بحلساً عاماً ولم يلق فيه من الترحيب ما اعتاد أن يلقاه، ولم يقدم لصدارة المحلس كما كان يتوقع، ولم تلاحقه (الكاميرات) كما كان يحب، ولم يقف الناس له ولم يشيدوا بخدماته. عندئذ يتضح لك لماذا أصبح الناس قليلي الأدب، ولماذا اعتبروا عديمي الوفاء، ولماذا اقتربت الساعة. ولعلك عندئذ ستتعجب من الحكم على الناس بمنظار الذات ومن توجيه الشرع للاستجابة لأهواء النفس.

رجل من الناس إن اغتاب قال: أردت تقويمة والتحذير من حطره، وإن ضرب قال: إنما أردت تأديبه ليصلح حاله. وإن شتم قال: إنما أردت توبيخه وتعزيره ليرتدع عن معاصيه. وإن سرق قال: إنما أخذت ماله لأنه سفيه والواحب الحجر عليه. وإن قتل قال: قتلته لأنه ارتكب مكفراً، ولا يوحد من يقيم الشرع فأقمته عليه. وإن عامل إخوانه بالتحقير قال: لئلا يتكبروا. وإن عامل أعداءه بالاحترام والتوقير قال: إنما أردت تأليف قلوبكم أو مخادعتهم. وإن أخطاً في فتوى ثم بين له الصواب قال: إنما تعمدت الخطأ لأختبركم...

وإن تعلق بالدنيا واستكثر من متاعها قال: أحببت أن يظهر على أثر نعمة الله لأكون من الشاكرين. وإن فاته شيء من الدنيا قال: إنما تركته زهداً لئلا يتمكن حب الدنيا من قلبي..

وهكَذا تغدو النصوص ألعوبة، ويغدو الشرع عباءة، وتصبح الحمية للدين حمية للنفس، ويصبح كل سلوك فاسد يمكن أن يلقى من صاحبه تأويلاً حسناً، بل يجعله قربة وعبادة مقصودة لمثل هذا الموطن.

ومن أشد منا قد تعجب منه رجل تدعوه إلى العمل فيقول: لست مرتسزقاً، وتدعوه للتطوع فيقول: أتطوع بنفسي دون أمر من أحد، وتدعوه إلى الحديث عما قدمه من حدمات فيقول: لا أريد أن أفسد عملي بالعجب والسرياء.. وتستحي منه وتسكت لما يغمرك به من الحرص على الإخلاص ثم يتبين لك أن وراء هذه المظاهر الخادعة كسلاً مستوراً بثوب الإخلاص وما كسان هذا التكتم إلا حرصاً على التهرب من التكليف بواجبات أو المحاسبة على إضاعة الأوقات.

أليبس من هوان ديننا علينا أن نستعمله وسيلة لتبرير ما نريد، وتحطيم ما نسريد، والفسرار مما نريد الفرار منه، وبدلاً من الدوران مع الحق حيث يدور نديره حيث ندور وبأيدينا حقيبة الأدلة؟..

#### وبعد،،،

فهـــذا حهد قد بذلته، ونقل قد جمعته رجاء أن أقدم إلى الأمة عامة وإلى أهل الصحوة الإسلامية فيها حاصة ما يعين على الائتلاف ونبذ الخلاف؛ فإن وفقـــت فيــه فلله الحمد والمنة، وإن كان غير ذلك من حلل أو تقصير فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من الشرك والرياء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## الغمارس

| ٣ | ٦ | ٥ | o | ١- المراجع والمصادر  |
|---|---|---|---|----------------------|
| ٣ | ٧ | ٩ | ف | ١- فهرس قواعد الإنصا |
| ٤ |   | ٧ | Υ | ٢- فهرس الموضوعات    |



## المراجع والمحادر

#### (مرتبة حسب الترتيب الأبجدي)

- ١- القرآن الكريم.
- ۲- أحكام أهــل الذمة ابن قيــم الجوزية تحقيق الدكتـــور
   صبحي الصالح- دار العلم للملايين بيروت ط٢ / ١٤٠١هــ ١٩٨١م.
- ٣- أحكام القرآن ابن العربي مراجعة محمد عبد القادر عطا دار
   الكتب العلمية بيروت ط٤ / ٢٤١٢هــ ١٩٩٤م
- إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار الفكر العربي دار نهر
   النيل.
- 7- أدب الطلب ومنتهى الأرب محمد بن علي الشوكاني تعليق وتخريج محمد صبحي حسن حلاق نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. وتوزيع دار المعراج الدولية الرياض ط١٥/١٨هـ.

- السبح رسائل في علوم الحديث: السبكي والسخاوي والذهبي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ط٣ / ١٤٠٠
- ۸- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول / محمد بن محمد الشوكاني/
   تحقيق أبي مصعب محمد بن سعود البدري / مؤسسة الكتب الثقافي ط ۱ / ۱۹۹۲م.
- ١٠ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي عالم الكتب بيروت.
- 17- إعلام الموقعين / ابن قيم الجوزية تحقيق عبد الرحمن الوكيل/ مكتبة ابن تيمية- القاهرة.
- ۱۳- أفراح الروح سيد قطب دار ابن حزم بيروت ١٤١٣هـــ-١٩٩٣م.
- ١٤ أهـــل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية د. ربيع بن هادي عمير المدخلي مكتبة الغرباء الأثرية ط ٢/ ١٩٩٢م.

- ١٥ أهـــل السنة والجماعة: معالم الانطلاقة الكبرى محمد عبـــد الهادي المصرى دار طبية.
- ۱۷- احستلاف الفقهاء: لابن جرير الطبري- تصحيح د. مزيدريك كرن الألماني البرليني- ط٢/ دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٨- اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل- مكتبة الرشد- الرياض ط٤ / ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ١٩ الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم دار الكتب العلمية بيروت.
- · ٢٠ الأخسلاق الصائعة حالد بن علي بن محمد العنبري دار الإمام مسلم الإحساء ١٤١٢هـ.
- ٢١- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم صالح بن
   عبد الله الدرويش دار الوطن للنشر الرياض ط / ١٤١٢هـ.
- ۲۲- الإنصاف لأبي الحسن ساعد بن عمر بن غازي دار الصحابة للتراث بطنطا من (سلسلة صفات عباد الرحمن / ۳۲) ط۱.
- ۲۳− الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على بن سليمان المرداوي حتى على بن سليمان المرداوي حتى على بن سليمان المرداوي حتى عمد حامد الفقي دار إحياء التراث العربي بيروت ط۲
   ۱۶۰۰ / ۱۹۸۰ ۱۹۸۰ م.

- ٢٤ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني تحقيق
   عماد الدين أحمد حيدر عالم الكتب ط١ / ١٩٨٦م.
- ٢٥ الاستقامة ابن تيمية تحقيق محمد رشاد سالم مكتبة السنة /
   القاهرة ط٢ / ١٤٠٩ هـ.
- 17 الاعتصام الشاطبي تحقيق سليم بن عيد الهلالي دار ابن عفان- الخير ط٢ / ١٩٩٣م. وطيعة محمد رشيد رضا دار المعرفة بيروت.
- ٢٧- الاقـــتراح في بيان الاصطلاح ابن دقيق العيد دراسة وتحقيق د.
   عامـــر حســن صبري- حامعة أم القرى دار البشائر الإسلامية بيروت.
- ٢٨- الــبحر الــرائق شرح كتر الدقائق ابن نجيم الحنفي دار المعرفة بيروت ط٣ / ٩٩٣ م.
- ٢٩ التآلف بين الفرق الإسلامية محمد حمزة دار قتيبة دمشق ط١
   ١٩٨٥ / ١٩٨٥ م.
- . ٣- الثوابت والمتغيرات / د. صلاح الصاوي دار الإعلام الدولي- القاهرة ط٢ / ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٣١- الجامع لأحكام القرآن القرطبي دار الكتب العلمية ١٤١٣- اهـ ٣١ العربي دار الكتب العلمية ١٤١٣-

- ۳۲ الجـــامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الــخطيب البــغدادي تحقيـــق: د. محمــود الطحـــــان مكتبة المعارف / الرياض ط / 18.۳ هـ ۱۹۸۳م.
- ٣٣- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن القيم راجعه طه عبد الرؤوف سعد دار إحياء الكتب العربية.
- ٣٤- الحافظ الذهبي من سلسلة أعلام المسلمين برقم ٥٠ عبد الستار الشيخ دار القلم دمشق ط١ / ١٤١٤هــ ١٩٩٤م.
- ٣٥- الحديث والمحدثون أو عنايــة الأمة الإسلامية بالسنة النبوية / محمد
   محمــد أبو زهو / دار الكتاب العربي بيروت ط / ١٤٠٤هــ –
   ١٩٨٤م.
- ٣٦- الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى / سعيد بن علي بن وهف القحطاني/ مؤسسة الجريسي للطباعة ط٢ / ١٤١٣هــ ١٩٩٢م.
  - ٣٧- الخطاب الذهبي بكر بن عبد الله أبو زيد مكتبة السنة.
- ٣٨- الـرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب الحنبلي دار عالم الفوائد ط ١٤١٨ / ١٠٠ مكة المكرمة.
  - ٣٩- الصفدية ابن تيمية.
- ٤٠ الصوارم والأسنة في الذب عن السنة لمحمد بن أبي مدين الشنقيطي دار الكتب العلمية بيروت ط١ / ١٩٨٧م.

- 27- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية بيروت بتحقيق محمد حامد الفقى.
- 27- العواصم من القواصم / للقاضي أبي بكر بن العربي / تحقيق: د. عمرار طالبي / الدوحة دار الثقافة ط١ / ١٤١٣هـ ١٩٩٢م.
- - ٥٤ الفروق القرافي عالم الكتب بيروت.
- 27 الفصّـــل في المـــلل والأهواء والنحل ابن حزم طبعة دار الجيل بيروت.
- ٧٧ القواعـــد المثلى محمد الصالح العثيمين دار الفتح / الشارقة ط١/ ١٤١٦هـــ – ١٩٩٥م.
- 84- الكبائر الذهبي طبعة المكتبة الأموية (دمشق بيروت) ط۳ / ١٩٧٥م.
- ٤٩ الحـــلَّى ابـــن حزم تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق
   الجديدة بيروت.

- ٥٠ المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري تحقيق مصطفى
   عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت ط١ / ١٩٩٠م.
- ٢٥- المغني ابن قدامة تحقيق: التركي والحلو هجر / القاهرة ط٢/
   ١٤١٣ ١٩٩٢م.
- ٥٣- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ابن الجوزي تحقيق محمد عطا دار الكتب العلمية ط١ / ١٩٩٢م.
- ٥٤ المــوافقـــات في أصــول الشريــعة الشاطبي بتعليق الدكتــور
   عبد الله دراز دار المعرفـــــة: بيروت.
- ٥٥ تــاريخ الإســـلام الذهبي تحقيق عمر عبد السلام تدمري دار
   الكتاب العربي بيروت ط٣ / ١٤١٥هـــ ١٩٩٤م.
- ٥٦ تحسريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال للشيخ
   بكر بن عبد الله أبو زيد دار العاصمة الريساض ط١ /
   ١٤١٢هـــ.
  - ٥٧ تحقيق الاختلاف في مرتبة الاتباع د. صلاح الصاوي.
- ٥٨ تحكيم الشريعة. وصلته بأصل الدين. د. صلاح الصاوي / دار الإعلام
   الدولي القاهرة. ط١ / ٩٩٣.

- 9 ٥- تصنيف الناس بين الظن واليقين بكر بن عبد الله أبو زيد ط٢ مصر مكتبة التوعية الإسلامية.
- ٦٠ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب / المكتب الإسلامي ط٨ / ٩٠١هـ مـ ١٩٨٩.
- 71- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تحقيق محمد زهري النجار دار المؤيد ومؤسسة الرسالة ط 1 / 121هـ 990م.
  - ٦٢ جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي دار الفكر.
- ٦٣ جـ امع بيان العلم وفضله لابن عبد البر تحقيق أبي الأشبال دار ابن الجوزي الدمام ط١ / ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٦٤ حتى لا تكون فتنة عمر عبيد حسنة المكتب الإسلامي ط١ /
   ١٩٩٤م.
- -70 حكم رواية المبدع / إبراهيم بن عبد الله الحازمي/ دار الشريف للنشر والتوزيم الرياض ط١ / ١٤١٣ هـ.
- ٦٦ درء تعارض العقل والنقل ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم ١٣٩٠ دار الكنوز الأدبية ١٣٩٩هـ.
- 77- دراسات في الاختلافات الفقهية د. محمد أبو الفتح البيانوني دار السلام ط٣ / ١٩٨٥م.

- ٦٨- دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجاً وأسلوباً د. عبد الله بن ضيف
   الله الرحيلي الدار الشامية بيروت ط١ / ١٩٩٠م.
- 79- سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض 1810هـ ١٩٩٥م.
- ٧٠ شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي تحقيق جماعة من العماماء وتخريج الألباني المكتب الإسلامي ط٩ / ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م. وطبعة دار البيان تحقيق الأرناؤوط / ١٩٨١م.
- ٧١- شـفاء العليل ابن قيم الجوزية تحرير الحساني حسن عبد الله مكتبة دار التراث القاهرة.
- ٧٢ صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري الدكتور مصطفى
   ديب البغا دار ابن كثير اليمامة ط٥ / ١٤١٤هـ ١٩٩٣م.
- ٧٣- صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج / الرياض ط١ / ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ٧٤ صحيح مسلم بشرح النووي دار أبي حيان ط١ / ١٤١٥هـ ١٩٩٥م. وطـبعة دار إحياء الـتـراث العربي بيروت ط٢ / ١٩٧٢م.
  - ٧٥- صفة الغرباء سلمان العودة دار ابن الجوزي ط٢/ ١٩٩١م.
    - ٧٦- طريق الهجرتين ابن القيم.
- ٧٧- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي دار
   الكتب العلمية بيروت دار الباز للطباعة والنشر.

- ٧٨- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية د. صالح بن عبد الله بن
   عبد الرحمن العبود مكتبة الغرباء ط٣ / ١٩٩٦م.
- 94- علوم الحديث ومصطلحه / د. صبحي الصالح / دار العلم للملايين ط٥١ / ١٩٨٤م.
- ٠٨٠ فــتح الــباري ابن حجر العسقلاني طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط١٩٨٩ م.
- ٨١- فــتح القدير الشوكاني تحقيق سيد إبراهيم دار الحديث القاهرة ط١ / ١٤١٣هــ ١٩٩٣م.
- ٨٢ فتــنة التكفير للشيخ ناصر الدين الألباني وآخرين إعداد علي بن
   حسين أ بو لوز دار ابن خزيمة ط ١/ ٩٩٧م.
- $^{-}$  فقه الإيمان على منهج السلف الصالح  $^{-}$  د. وميض بن رمزي بن صديق العمري  $^{-}$  دار النفائس  $^{-}$  ط ۱/ ۹۹۸.
- ٨٤ فقه الاختلاف د. عمر سليمان عبد الله الأشقر دار النفائس ط ١/ ٩٩٤ م.
- ٥٨ فق ه الخلاف بين المسلمين د. ياسر حسين برهامي دارالعقيدة
   للتراث الإسكندرية ط ١/ ٩٩٦م.
- ٨٦ فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي دار إحياء السنة النبوية.
- ٨٧- قواعسد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام طبعة دار المعرفة بيروت.

- ۸۸- كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم الرازي دار الكتب العلمية-بيروت - ط۱ - بحيدر آباد - الهند.
- ٨٩ كتاب الردود بكر بن عبد الله أبو زيد دار العاصمة الرياض- ط١ / ١٤١٤هـ.
- 9 مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مطبوعة في خمسة أقسام طبع جامعة الإمام).
- 97- ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين- عبد الجليل عيسسى دار البيان الكسويت ط١ / ١٩٦٩م.
- 97 مجلة البيان (الأعداد ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۸) موضوع لمحات في فن الحوار (تلاث حلقات) للأستاذ (تلاث حلقات) للأستاذ محمد محمد بدري.
- 98- بحلة الحكمة بحثية علمية شرعية ثقافية بريطانيا ليدز تصدر كل أربعة أشهر (العدد ١١/ ١١٧هـ) بحث منهج الموازنة في الحكم على الأعيان عند شيخ الإسلام أبو بكر بن عبد العزيز البغدادي.
- 90- بحملية السنسية (العدد ٥٣) موضوع الوحدة الإسلامية (الجزء السئياني الحملقة ٩) بعنوان (العدل والإنصاف) لمحمد سرور زين العابدين.

- ٩٦ مجموع فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
- 9٧- مجموعة الرسائل الكبرى ابن تيمية دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٩٨- محاسن التأويل (تفسير القاسمي) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٩٨ مؤسسة التاريخ العربي بيروت ١٩٤٤م.
- 99- مدخــل إلى ترشيد العمل الإسلامي د. صلاح الصاوي الآفاق الدولية للإعلام- ط٢/ ١٩٩٤م.
- ١٠٠ مزيل الإلباس في الأحكام على الناس السعيد بن صابر عبده دار
   الفضيلة ط١/ ١٤١٧.
- 1.۱- منهاج السنة ابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم- طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط١ / ٢٠٦ هـ - ١٩٨٦م.
- ١٠٢ مسنهج ابن تيمية في مسألة التكفير د. عبد المجيد بن سالم بن عبد الله الله المشعبي مكتبة أضواء السلف ط١ / ١٩٩٧م.
- ١٠٣ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع د. إبراهيم بن
   عامر الرحيلي مكتبة الغرباء الأثرية المدينة ط١ / ١٤١٥هـ.
- ١٠٤ موقف الأمة من اختلاف الأئمة الشيخ عطية محمد سالم مكتبة التراث المدينة المنورة ط٢ / ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ١٠٥ ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذهبي تحقيق علي محمد البحاوي
   طبعة دار الفكر.

- ١٠٦ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ابن حجر العسقلاني مكتبة جدة ط/ ١٤٠٦هـ.
- ١٠٧ نواقض الإيمان القولية والعملية د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد
   اللطيف دار الوطن الرياض ط٢ / ١٤١٥هـ.
- ١٠٨ نيــل الأوطــار الشوكاني دار الفكر دار الجيل ١٩٧٣م.
   وطبعة البابي الحلبي ط٢ / ١٩٥٢م.
- ١٠٩ هجـــر الــمبتــدع للشيــخ بكر بن عبــد الله أبــو زيــد دار ابــن الجـــوزي ط٢ / ١٤١٠هــ ١٩٨٩م.
- را هكذا ظهر جيل صلاح الدين. وهكذا عادت القدس / د. ما احد عرسان الكيلاني الدار العالمية للكتاب الإسلامي. والمعهد العالمي للفكر الإسلامي هيرندن. فيرجينيا. الولايات المتحدة الأمريكية. ط ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

· :

V. T.

•

## فمرس قواعد الإنحاف

# [كلمات منصفة في ثنايا الكتاب حسب ررودها في كل باب] الباب الأول: بين الخلاف والإنصاف

| صفحا | صاحبها       | القاعدة                                       |
|------|--------------|-----------------------------------------------|
| •    |              | ١ – ( الله أمـــر بالجماعة والائتلاف، ونمى عن |
| 70   | ابن تيمية    | البدعة والاختلاف)                             |
|      |              | ٧- (الـــتفريق الـــذي حصل من الأمةأوجب       |
| 70   | ابن تيمية    | تسلط الأعداء عليها)                           |
|      |              | ٣- ( إذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي         |
| 77   | ابن القيم    | إلى التباين والتحزب لم يضرّ)                  |
| ۳.   | الليث بن سعد | ٤- (إذا جاء الاختلاف أخذنا فيه بالأحوط)       |
|      |              | ٥- ( مــا أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه،     |
| 37   | الإمام مالك  | وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر)              |
| 37   | حديث صحيح    | ٦-(كلاكما محسن. ولا تختلفوا)                  |
|      |              | ٧-( المسناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل   |
| ٤٩   | ابن تيمية    | والإنصاف)                                     |
|      |              |                                               |

### الباب الثاني: الإنصاف في الولاء للحق

| ٧٦ | الماوردي   | لم يذكرها)                                                                                                 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | أبسو حسامد | ٩- (مــن جعل الحق وقفاً على طائفةفهو إلى                                                                   |
| ٧٧ | الغزالي    | الكفر أقرب)                                                                                                |
| ٧٨ | ابن تيمية  | <ul> <li>١٠ ( التعصب لمن دخل في حربهم بالحق والباطل من التفرق الذي ذمه الله)</li> </ul>                    |
| ٧٩ | ابن تيمية  | 1 ۱ - (إن الله ورسوله الله أمسرا بالجماعة<br>والائتلاف، ولهيا عن الفرقة والاختلاف)                         |
| ٧٩ | ابن تيمية  | <ul> <li>١٢ (مـا من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا</li> <li>يتبع عليها، مع أنه لا يذم عليها.)</li> </ul> |
| ۸. | بعض الأئمة | ١٣ - (ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه)                                                                  |
| ٨٠ | ابن تيمية  | ۱۵ – (کل إنسان تموی نفسه أن يرجح متبوعه)                                                                   |
| ٨١ | الذهبي     | ١٥ - (فلل تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب<br>فإنك لا دليل لك على ذلك)                                          |
| ٨١ | ابن تيمية  | <ul> <li>١٦ (ما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله</li> <li>على قول غيره)</li> </ul>                     |
| ٨٢ | ابن تيمية  | <ul> <li>١٧ - (الـــبدع تكـــون في أولها شبراً، ثم تكثر في الأتباع)</li> </ul>                             |
| ۸۳ | الشوكايي   | 10 - حال المتعصبين: ( بحث كل منهما عن أدلة ما ذهب إليه على علم منه بأن الحق في الجانب الآخر)               |

|            |               | ١٩-المتعصب: (يكتم من العلم ما فيه حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤         | ابن تيمية     | لمخالفه، وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | العــز بن عبد | ٢٠ - المتعصب: ( ظنَّ أن الحق منحصر في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٤         | السلام        | مذهب إمامه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |               | ٢١- ( كيف يدعي الاقتداء بمذهبه جماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 人乙         | الشافعي       | صار العلم بينهم عداوة قاطعة؟!.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |               | ٢٢- (ليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٧         | ابن تيمية     | فيوالي من وأفقهم ويعادي من خالفهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |               | ٢٣ - الطوائــف المتعصبة: (لا يقبلون من الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸         | ابن تيمية     | رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |               | ٢٤-(المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٨         | ابن القيم     | الكـــتاب والسنة وأقوال الصحابة إلى الذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>///</b> | ابن القيم     | والعقاب أقرب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |               | ٢٥- (أئمة المسلمين وسائل وطرق وأدلة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٨         | ابن تيمية     | <ul> <li>٢٥ - (أئمة المسلمين وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول (ﷺ)</li> <li>٢٥ - (أس لأحد أن نتس المشخ بدال على المشخ بدال على المسلمين ال</li></ul> |
|            |               | <ul><li>٢٦ (ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٩         | ابن تيمية     | متابعته ويعادي على ذلك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |               | ٢٧- (الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵          | <b>7</b> . •t | هـــذا وهذا: حق، وما حالف الكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩.         | ابن تيمية     | من هذا وهذا: باطل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |               | ٢٨- (الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار |
|-----|---------------|-------------------------------------------------|
| ۹١  | ابن تيمية     | بما حصل فيه نزاع.)                              |
|     |               | ٢٩- (الحكمة قد يتلقاها الفاحر فلا ينتفع ها،     |
| 9 7 | ابن حجر       | وتُؤخذ عنه فيُنتفع كها.)                        |
|     | محمد الأمين   | ٣٠- (نــنظر إلى ذات القول لا إلى قائله الحق     |
| 98  | الشنقيطي      | حق ولو كان قائله حقيراً.)                       |
|     |               | ٣١- (إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع.      |
|     | عبد الرحمن بن | فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه،              |
| 98  | ناصر السعدي   | وأن يبين ما فيها من الحق والباطل)               |
|     |               | ٣٢- ( وعــند كل واحد من الطائفتين خير           |
| 97  | ابن عبد البر  | کثیر وعلم کبیر)                                 |
| 9 ٧ | الذهبي        | ٣٣- (كيف يُرَدّ الاجتهاد بمثله)                 |
|     |               | ٣٤ - (ومن أتاك بحق فاقبل منه - وإن كان بعيداً   |
| 91  | ابن مسعود     | بغيضاً –)                                       |
|     |               | ٣٥- (قسبول الحق ممن جاء به، من ولي وعدو،        |
| 91  | ابن القيم     | وحبيب وبغيض، وبَرّ وفاحر)                       |
|     | سليمان بن     | ٣٦- (قـــبول الحـــق ممن جاء به وإن كان عدواً   |
| 99  | عبد الله بن   | مخالفاً في الدين)                               |
| 7.7 | محمد بسن      |                                                 |
|     | عبدالوهاب     |                                                 |

| ١   | معاذ بن جبل              | ٣٧- (وقد يقول المنافق كلمة الحق)                                                                           |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣ | حاتم الأصم               | ٣٨- ( أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه.)                                       |
| ١.٣ | بكر أبو زيد              | ٣٩- (الرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير<br>من خلق رفيع ودين متين.)                                       |
| ١٠٤ | الشافعي                  | <ul> <li>٤٠ ( فإن كان الحق معي اتبعني، وإن كان الحق معه اتبعته)</li> </ul>                                 |
| 1.0 | ابن تيمية                | ا ٤ - ( فالواحب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وحده.)                                |
| ١.٥ | ابن تيمية                | <ul> <li>٢٤ - ( وإن لم يظهـر - الحق - سكت هذا</li> <li>عن هذا، وسكت هذا عن هذا.)</li> </ul>                |
| 1.0 | القاســـم بـــن<br>محمد  | ٣٧ – ( هذا رأيي، وما أقول إنه الحق)                                                                        |
| ١٠٦ | ابن تيمية                | ٤٤ - ( إذا عرف الحق لم يجز ترك الحق<br>لقول أحد من الخلق)                                                  |
| ١.٧ | محمـــد بن عبد<br>الوهاب | <ul> <li>٥٤ – (ما غاب عني من الحق فبينوا لي</li> <li>والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل)</li> </ul> |

| 11.  | حديث صحيح    | ٤٦ - ( لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم            |
|------|--------------|--------------------------------------------------|
|      |              | (7                                               |
|      |              | ٤٧ – (فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ       |
| 111  | ابن مسعود    | فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريثان منه)       |
|      |              | ٤٨ - ( ما أخذه من العلم رأياً واستحساناً لم      |
| 117  | ابن عبد البر | يقل فيه حلال وحرام)                              |
|      | محمد بن عبد  | ٩٤ - في حديثه عـن السلف والمحتهدين: (            |
| ١١٣٠ | الوهاب       | رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا)                  |
|      |              | . ٥- (ليس له أن ينهي غيره عن اتباع اجتهاده،      |
| 118  | ابن تيمية    | ولا أن يوحب عليه اتباعه.)                        |
|      |              | ٥١ - ( فلا يرى المحرِّم أن المحلِّل هلك لتحليله، |
| 118; | یحیی بن سعد  | ولا يرى المحلل أن المحرم هلك لتحريمه.)           |
|      |              | ٥٢ ( ليس كل ما كان معلوماً متيقناً لبعض          |
| 117  | ابن تيمية    | الناس، يجب أن يكون معلومًا متيقناً لغيره)        |
| :    | م المخالف    | الباب الثالث: الإنصاف في تقوي                    |
|      | ,            | ٥٣- صاحب الهفوة: (لا يجوز أن يُتَّبع فيها، ولا   |
| 171. | ابن القيم    | يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومتزلته)             |
|      |              | ٥٤- (فـــإذا وقع من شخص هفوة لا ينسب             |
| 177  | ابن حجر      | إليها، ويرد على من نسبه إليها.)                  |

| 177 | الصنعاني<br>مـــن أقـــوال<br>الحكماء | <ul> <li>٥٥ (ليسس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله)</li> <li>٥٦ (الفاضل من عدت سقطاته)</li> </ul>                                                |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٣ | الكيا الهراس                          | ٥٧ - (ومن عد خطؤه عظم قدره)                                                                                                                                                  |
| ١٢٣ | الشاطبي                               | <ul> <li>٥٨ - (لا يقدح - الخطأ من العالم - في كونه عالمًا، ولا يضر في كونه إماماً مقتدىً به)</li> <li>٥٩ - (من جسرَّم المخطئ في خطئه الصادر عن</li> </ul>                    |
| 172 | بكر أبو زيد<br>ابن تيمية              | اجستهاد فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين: تبعة التجريم، وتبعة حرمان الناس من علمه.) -7- (أهل العسلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثّمون)                                            |
| 170 | ابن تيمية<br>ابن القيم                | 71- (من جعل كل مجتهد في طاعة، أخطأ في بعض الأمور، مذموماً معيباً ممقوتاً، فهو مخطئ ضال مبتدع) 71- (يستوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي عثر بها، ولا يشمت به.) |

| :   | ·            | ٦٣- (مـا كـل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو      |
|-----|--------------|----------------------------------------------|
| 177 | الذهبي       | ذنوب يقدح فيه بما يوهِّن حديثه.)             |
| ,   |              | ٦٤- (إذا كــان الــرأس عالي الهمة في الجهاد، |
| 177 | الذهبي       | احتملت له هنات)                              |
|     | إسسحاق بسن   | ٦٥- (الحق يحبه الله عز وجل: أبو عبيد القاسم  |
| ۱۳. |              | بن سلام أفقه مني وأعلم مني)                  |
|     | :            | ٦٦- (لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق،     |
| ۱۳. | أحمد بن حنبل | وإن كان يخالفنا في أشياء)                    |
|     | <i>0</i> .   |                                              |
|     |              | ٦٧- (لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أحطأ في |
| 122 | ابن تيمية    | مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً.)                |
|     | ســعيد بــن  | ٦٨- ( من كان فضله أكثر من نقصه وهب           |
| 174 | المسيب       | نقصه لفضله)                                  |
|     |              | ٦٩- (ليــس من شرط الصدِّيق أن يكون قوله      |
| 178 | ابن تيمية    | كله صحيحا، وعمله كله سنة)                    |
|     |              | ٧٠- (إن كسان الأغلب على الرجل من أمره:       |
| ١٣٤ | الشافعي      | الطاعة والمروءة، قبلت شهادته وروايته)        |
|     |              | ٧١– (إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله، لم يضره ما  |
| 140 | الذهبي       | قيل فيه)                                     |
| 170 | الذهبي       | ٧٢– ( وإنما العبرة بكثرة المحاسن)            |

|       |             | ٧٣- ( هـل يغـير يسيرُ النجاسة البحرَ إذا                                                                 |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140   | حافظ الحكمي | وقعت فيه)                                                                                                |
|       |             | ٧٤- (أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا                                                             |
|       |             | يقدح في إمامتهم وعلمهم، فلقد انغمر                                                                       |
| 100   |             | الله اللهم و عره صوابحم.)                                                                                |
|       | ابن المبارك | <ul><li>٧٥ (إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم</li><li>تذكر المساوئ.)</li></ul>                          |
| ١٣٦   |             |                                                                                                          |
|       |             | <ul> <li>٧٦ (فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن،</li> <li>وفيه مساوئ قليلة، فمن لنا به؟)</li> </ul> |
| ١٣٨   | الذهبي      | وفيه مساوئ قليلة، فمن لنا به؟)                                                                           |
|       |             | ٧٧– (أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام                                                               |
|       | أبسو حسامد  | بتعصب جماعة من جهال أهل الحق نظروا                                                                       |
| ١٣٩   | الغزالي     | إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء.)                                                                |
|       |             | ٧٨- (مـــن آفات علماء السوء يبالغون في                                                                   |
|       | أبسو حسامد  | التعصب للحق، وينظرون إلى المخالفين بعين                                                                  |
| ١٣٩   | الغزالي     | الازدراء والاستحقار)                                                                                     |
|       |             | ٧٩- ( المقساتل لهم – المبتدعة – يريد أن                                                                  |
|       | * (         | یظـــلمهم، فهذا عدوان منه فلا یعاون علی<br>عدوان)                                                        |
| 1 & 1 | ابن تيميه   | عدوان)                                                                                                   |
|       |             | ٨٠ ( ويُنَفَّر عن تلك المفاسد – البدع –                                                                  |

|       |           | ما أمكن، بشرط ألا يتعدى فيها الصدق،                                           |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 & 1 | القرافي   | ولا يفــتري عـــلى أهـــلها مـــن الفسوق                                      |
|       | : .       | والفواحش ما لم يفعلوه)                                                        |
|       | 1         | ٨١- (إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله                                       |
| 1 2 7 | ~~        | جاز، وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض<br>أذاه لم محن                           |
| 1 4 1 | ابن حبو   | أذاه لم يجز)                                                                  |
|       |           | ٨٢- ( ولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| ١٤٣   |           | حكم بخلاف كثير من هذه المسائل، من غير                                         |
| 1 4 1 |           | طعن منهم على من قال بقا.)                                                     |
|       |           | ٨٣- (الكلم في السناس يجب أن يكون بعلم                                         |
| 154   | ابن تيمية | ٨٣- (الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم)                     |
|       | ح المخالف | الباب الرابع: الإنصاف في تجري                                                 |
|       |           | ٨٤ (كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به،                                     |
|       |           | ولا ســـيما إذا لاح لـــك أنه لعداوة أو                                       |
| 1 2 9 | الذهبي    | ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو للذهب أو لحسد)                              |
|       |           | ٥٥- (كـــلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعَوَّل على على كثير منه)               |
| 108   |           | على خير ت                                                                     |
|       |           | ٨٦- (كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 107   | الذهبي    | ۸٦- (كــــلام الأقــــران -إذا تبرهن لنا أنه بهوى<br>وعصبية- يُطوى ولا يُروى) |
|       |           |                                                                               |

|       |              | ٨٧- الأقر إن المختلفه ن: (لم تسقط عدالتهم الا                                       |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 107   | الذهبي       | <ul> <li>٨٧ الأقرران المختلفون: (لم تسقط عدالتهم إلا ببرهان ثابت وحجة)</li> </ul>   |
|       |              | ٨٨- (مـن صـحت عدالـته، وثبتت في العلم                                               |
| 101   | ابن عبد البر | إمامته لم يلتفت فيه إلى قول أحد)                                                    |
|       |              |                                                                                     |
| 101   | الذهبي       | ٨٩- (لـــو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض<br>لاتسع الخرق)                          |
|       |              |                                                                                     |
| 171   | 7 . 7 . 1    | <ul> <li>٩٠ (لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً)</li> </ul>                 |
| 1 1 1 |              |                                                                                     |
|       |              | ٩١- (لا تقــبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح<br>ضرها)                                  |
| 177   | ابن تيمية    |                                                                                     |
|       |              | ٩٢ - (طــالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما                                           |
| 177   | الشوكايي     | 97 - (طــالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما<br>يقع من الجرح والتعديل بالمذاهب والنحل) |
|       |              | ٩٣- (وقـع من جماعة الطعن في جماعة بسبب                                              |
|       |              | اخـــتلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك،                                         |
| 177   | ابن حجر      | وعدم الاعتداد به إلا بحق)                                                           |
|       |              | ٩٤ - ذم المبتدع وردعه: (المقصود بذلك ردعه،                                          |
| ١٦٣   | ابن تيمية    | للرحمة والإحسان، لا للتشفي والانتقام)                                               |
| 1 4 1 | •            | ٩٥- (من أدَّى الأمانة، وكفَّ عن أعراض الناس                                         |
| ١٦٤   | عمر رصي الله |                                                                                     |
| 114   | عنه          | فهو الرجل)                                                                          |

| .*  |                | ٩٦ – (ليـــس من شرط الثقة ألا يخطئ ولا يغلط                         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱ | الذهبي         | ولا يسهو)                                                           |
|     |                | ٩٧ – (مــن كفــر الــناس بما تؤول إليه أقوالهم                      |
| ů.  | 4              | فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما                               |
| 140 | ابن حزم        | لم يقل به لا يكفر أحد إلا بنفس قوله،                                |
|     | \ <b>J U</b> . | و نص معتقده.)                                                       |
|     |                | ٩٨ - (الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ولو                            |
| 140 | :<br>          | تـــبين له وجه لزوم الكفر من مقالته، لم يقل<br>هما على حال)         |
|     | الساطبي        | ها على حال)                                                         |
|     | مين وخاصتهم    | الباب الخامس: إنصاف عامة المسل                                      |
|     |                | ٩٩- (ليـس كـل من خالف في شيء من هذا                                 |
|     | *              | الاعـــتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع                         |
| ۱۸٤ | ابن نیمیه      | الاعـــتقاد يجب أن يكون هالكاً، فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً) |
|     |                | ١٠٠- (الجـــزم بـــأن هذه الفرقة الموصوفة هي                        |
| 110 | ابن تيمية      | إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل)                             |
|     |                | ١٠١- (مــن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل                           |
|     | •              | واحـــد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد                           |
| ۲۸۱ | ابن تيمية      | حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)                                  |
|     |                | ١٠٢– (ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا                           |
| ۲۸۱ | ابن تيمية      | كفاراً، بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب)                                   |
|     |                | ( , ) =   ( , , )                                                   |

|     |           | ١٠٣ – (وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحاً                                                                                                                       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٧ | ابن تيمية | في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائماً بأمر<br>الله)                                                                                                            |
| 198 | ابن تيمية | <ul> <li>١٠٤ (لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي</li> <li>بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي)</li> <li>١٠٥ (لا يجعـــل أحـــد بمحرد ذنب أذنبه ولا</li> </ul> |
| 195 | ابن تيمية | بــبدعة ابتدعها – ولو دعا الناس إليها –<br>كافرًا في الباطن)                                                                                                   |
| 198 | ابن تيمية | ۱۰۱- (مسائل الاجتهاد من عمل فیها بقول<br>بعض العلماء لم ینکر علیه و لم یهجر.)<br>۱۰۷- (لو کان کلما اختلف مسلمان فی شیء                                         |
| 198 | ابن تيمية |                                                                                                                                                                |
| 197 | ابن تيمية | <ul> <li>١٠٨ - (الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>                                                                                               |
| 191 | ابن تيمية | اعــــتقاد إمامـــه بل يصلي خلف مستور الحال.)                                                                                                                  |

| ۱۹۸   | حديث صحيح    | ١١٠ (إني لم أومــر أن أُنَقِّب قِلوب الناس ولا                         |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|       |              | أشق بطوهم)                                                             |
|       |              | ١١١ - (فمــن أظهر لنا حيراً أمنَّاه وقرَّبناه،                         |
| ۱۹۸   | عمر رضي الله | وليـــس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب                                |
| ١٩٨   | عنه          | سريرته.)                                                               |
|       |              | ١١٢- (كل من لم يُعلم أنه كافر بالباطن حازت                             |
| 199   | ابن تيمية    | الصلاة عليه والاستغفار له – وإن كانت فيه                               |
| 177   | ابن نیمیه    | الصلاة عليه والاستغفار له – وإن كانت فيه<br>بدعة –)                    |
|       |              | ١١٣- (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل                              |
| 199   | حدیث صحیح    | ذبيحتنا، فذلك المسلم)                                                  |
|       |              | ١١٤ – (مــن أظهــر شعار الدين أجريت عليه                               |
| 199   | ابن حجر      | أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك)                                    |
| 7.7   | الذهبي       | ١١٥ – (الجاهل لا يعلم رتبة غيره.)                                      |
|       |              | ١١٦ – (فــرحم الله مــن أساء الظن بنفسه                                |
| ۲ • ٦ | ابسن رجسب    | وأحسن الظن بمن سلف ولم يهجم على                                        |
| 7 • 7 | الحنبلي      | أئمة الدين.)                                                           |
|       |              |                                                                        |
| ۲٠۸   | الذهبي       | ١١٧ – (ما زال في كل وقت: يكون العالم إماماً<br>في فن، مقصراً في فنون.) |
|       |              | ١١٨- في حديثه عن الموالاة الباطلة: (وأقل ما                            |

في ذلك: أن يفضِّل الرجل من يوافقه على

| 317 | ابن تيمية | هواه، وإن كان غيره أتقى لله منه)               |
|-----|-----------|------------------------------------------------|
|     |           | ١١٩ - (أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي        |
| 710 | ابن تيمية | طائفة كان.)                                    |
|     |           | ١٢٠ ( ورثــة الرسول منصبهم العدل بين           |
|     | et        | الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي         |
| 710 | ابن القيم | مذهبه.)                                        |
|     |           | ١٢١- (ليــس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي        |
|     |           | على متابعته ويعادي على ذلك ولا يخص             |
| 710 | ابن تيمية | أحداً بمزيد موالاة، إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه |
|     |           | و تقواه.)                                      |
|     |           | ١٢٢ – (مـــن كان مؤمناً وجبت موالاته من أي     |
|     |           | صنف كان…ومن كان فيه إيمان وفيه فحور            |
|     |           | أعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض        |
| 717 | ابن تيمية | بحسب فجوره.)                                   |
|     |           | ١٢٣ – (وجـــه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما   |
|     |           | بـــين المختلفين في مسائل الاجتهادلألهم        |
| 717 | الشاطبي   | مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاحتلاف            |
|     | ٠         | الطرق غير مؤثر.)                               |
|     |           | ١٢٤- (الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     |           | والـــتراحم والــتعاطف، فكل رأي أدى إلى        |

| <b>۲</b> ۱ ۸ | الشاطبي      | خلاف ذلك فخارج عن الدين.)                                           |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|              |              | ١٢٥ – (من والى موافقه، وعادى مخالفه، وفرَّق                         |
| <b>۲</b> 19  | ابن تيمية    | بين جماعة المسلمينفهؤلاء من أهل التفرق                              |
|              |              | والاختلافات)                                                        |
|              | صالح الشرعية | الباب السادس: الإنصاف بتحقيق الم                                    |
|              |              | ١٢٦- (من القواعد العظيمةتأليف القلوب                                |
|              |              | واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| ن تیمیة ۲۲٤  | ابن تيمية    | البينوأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة.                                 |
|              |              | كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة)                                  |
|              |              | ١٢٧ - الصحابة: ( اختلف قولهم في المسألة                             |
| 770          | ابن تيمية    | العلمية والعملية، مع بقاء الألفة)                                   |
| •            |              | ١٢٨- حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|              |              |                                                                     |
| 770          | الشاطبي      | ( وكـانوا مع هذا أهل مودة وتناصح،<br>أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة) |
|              |              | ١٢٩ - ( الواحب تسكين الثائرة ما قُدرَ على                           |
| 777          | الشاطبي      | ۱۲۹ – ( الواحب تسكين الثائرة ما قُدِرَ على ذلك)                     |
|              |              | ١٣٠- (يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف                                 |
|              |              | القـــلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة                              |
|              |              | التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل                              |

| 777          | ابن تيمية                   | هذا.)                                                                                                            |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲ ۲ ۷</b> | ابن تيمية                   | ۱۳۱ - (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول<br>الدين)                                                             |
|              |                             | ۱۳۲- (ليــس كــل ما يُعلم مما هو حق يُطلب نشره – وإن كان من علم الشريعةومن                                       |
| 777          | الشاطبي                     | ذلك تعييين هذه الفرق، فإنه –وإن كان<br>حقاً– فقد يثير فتنة.)                                                     |
| 777          |                             | ۱۳۳ – (حدِّثـــوا الـــناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يُكذَّب الله ورسوله.)                          |
| 777          |                             | ١٣٤ - (ما من رجل يحدث قوماً حديثاً. لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم.)                                        |
| 777          | الغـــزالي: عن<br>أهل العلم | ۱۳۵ - (كِــلْ لكــل عبد بمعيار عقله، وزن له بيــزان فهمه، حتى تسلم منه، وينتفع بك،                               |
| 772          | امل العلم<br>ابن حجو        | وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار.) - ١٣٦ - ( العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|              | , ,                         | الفهم بما لا يحتمله.)<br>١٣٧ - المختلف فيه من مسائل العقيدة: (لا<br>يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية |

740 ابن تيمية وسلام عن الفتن.) ١٣٨ - (البدعة إذا كانت مقموعة خافتة...فلا يح\_\_\_ ك ال\_\_نفوس ب\_\_تحريك المبـــتدع وبدعية...فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون في السكوت والإعراض فتترل كل بكر أبو زيد 740 حالة منزلتها) ١٣٩ - (لا تــأتي الناس بغتة، وتصكّ وجوهْهم مكافحة ومجاهرة، وتنعى عليهم ما هم فيه نعيـــاً صراحاً، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه الشوكابي 777 طلباً مضبَّقاً...) ١٤٠ - (إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار الحسن اليصري ٢٤٠ المسائل يُعنِّتون بما عباد الله.) ١٤١ - (لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيــــل المصــــالح المذكورة، بل قدمنا أمثل العـــــــز بـــ 7 2 7 عبدالسلام الفسقة فأمثلهم.) ١٤٢ - (الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.. ومطلوها ترجيح خير الخيرين.. ودفع شر ابن تيمية 7 2 7 الشرين.)

|           |              | ١٤٣ - ( إذا اجـــتمع محـــرمان لا يمكن ترك                     |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 7 £ A     | ابن تيمية    | أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل                           |
| 12/       |              | الأدنى في هذه الحالة محرماً في الحقيقة.)                       |
|           |              | ١٤٤ - (إذا كـنت بـين قوم، فلا تبدأهم بما لا                    |
| 707       | الإمام مالك  | يعرفون، فيبدأك منهم ما تكره.)                                  |
|           |              | ١٤٥ – (ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار                    |
| 700       | ابن تيمية    | إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة.)                                |
|           |              | ١٤٦ - ( المسائل الاجتهادية لا تُنْكُر باليد،                   |
| 707       | ابن تيمية    | وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها)                          |
|           |              | ١٤٧ – (مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف                    |
| Y 0 Y     | ابن تيمية    | والأئمــة، فكــل مــنهم أقــرَّ الآخر على اجتهاده.)            |
| 101       | ابن تيميه    |                                                                |
|           |              | ١٤٨ - (من صار إلى قول مقلداً لقائله لم يكن له                  |
| <b>70</b> | <b></b>      | أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً<br>لقائله.)          |
| 101       | ابن نیمیه    |                                                                |
|           |              | ١٤٩ – (إذا لم يكـــن في المسألة سنة ولا إجماع.                 |
| <b>.</b>  | <b>äl</b> ii | وللاجتهاد فيها مساغ، لم تنكر على من عمل ها مجتهداً أو مقلداً ) |
| <b>70</b> |              | (                                                              |
|           | _            | ١٥٠ - (مـــن أتـــى شيئاً مختلفاً في تحريمهإن                  |
| 404       | عبدالسلام    | اعـــتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه – إلا أن                   |

|             |            | يكون مأخذ المحلل ضعيفاً)                     |
|-------------|------------|----------------------------------------------|
| 777         | ابن تيمية  | ١٥١– (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه.) |
|             |            | ١٥٢- (لا ينسبغي أن يعيب الرجل وينهى عن       |
| į           |            | نــور فيه ظلمة، إلا إذا حصل نور لا ظلمة      |
| 775         | ابن تيمية  | فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن         |
|             | :          | النور بالكلية.)                              |
|             | r f        | ١٥٣- (لــو أن المســلم كان بدار حرب لم       |
| 777         | ابن تيمية  | يكن مأموراً بالمحالفة لهم في الهدي الظاهر،   |
| , , ,       | ייט שייניי | لما عليه في ذلك من الضرر.)                   |
|             |            | ١٥٤- (الوحـوب والتحريم مشروط بإمكان          |
| <b>۲</b> ٦٨ | ابن تيمية  | العـــلم والعمل فإن العجز مسقط للأمر         |
| 1 1/1       | ابن تيميه  | والنهي وإن كان واحباً في الأصل.)             |
| è           |            | ١٥٥ – (إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون    |
|             |            | الشطرنج، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه       |
| ۲٧.         | ابن القيم  | والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب   |
|             |            | إلى الله ورسوله.)                            |

|       | الباب السابع: الإنصاف في الإعذار |                                                                                           |  |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                  | ١٥٦- ( تسليط الجهال على تكفير علماء                                                       |  |
| 779   | ابن تيمية                        | المسلمين من أعظم المنكرات.)                                                               |  |
|       | عائشــة رضي                      | ١٥٧- (أمـــا إنـــه لم يكـــذب، ولكنه نسي أو                                              |  |
| ۲۸.   | الله عنها                        | أخطأ.)                                                                                    |  |
|       |                                  | ١٥٨ – ( يكـــون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله،                                               |  |
|       |                                  | وهذا محتهداً مخطئاً في إنكاره، والكل مغفورٌ                                               |  |
| 7.1.1 | ابن تيمية                        | لهـــم. وقـــد يكون أحدهما مذنباً، كما قد                                                 |  |
|       | <b>.</b> . <b>.</b>              | يكونان جميعاً مذنبين.)<br>١٥٩- (درك الصــواب في جميع أعيان الأحكام<br>إما متعذر أو متعسر) |  |
|       |                                  | ١٥٩– (درك الصــواب في جميع أعيان الأحكام                                                  |  |
| 171   | ابن تيمية                        | إما متعذر أو متعسر)                                                                       |  |
|       |                                  | ١٦٠- (كــل فــرقة تــتعجب من الأخرى                                                       |  |
| 7.4.7 | . iti                            | ونرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق<br>أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة.)                  |  |
| 171   | الدهبي                           |                                                                                           |  |
|       |                                  | ١٦١- (ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم                                               |  |
| س ۽ ن | . iti                            | في العـــالم باجـــتهاده، وكل منهم معذور<br>مأجور)                                        |  |
| ۲۸۳   | الدهبي                           | مأجور)                                                                                    |  |
|       |                                  | ١٦٢ – (مذهـــب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم                                              |  |
| 710   | ابن تيمية                        | على المحتهد – وإن أخطأ –)                                                                 |  |

|                                              |              | ١٦٣ - ( الواحــب عليه الاحتهاد، ولا يجب                                          |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٨٢                                          | أحمد بن حنبل | عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه)                                    |
|                                              | الذهبي       | ١٦٤ - ( قـــد يُغفـــر له باستفراغه الوسع في                                     |
| <b>7                                    </b> |              |                                                                                  |
| ۲۸۸                                          |              | ١٦٥-(ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق<br>في مسألة؟!)                       |
| 7 / /                                        | الشافعي      | في مسألة؟!)                                                                      |
|                                              |              | ١٦٦- (ليس أحد من الأئمة المقبولين يتعمد                                          |
| ۲٩.                                          |              | مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته)                              |
| 17.                                          | ابن نیمیه    | شيء من سنته)                                                                     |
|                                              |              | سيء س مسه)<br>١٦٧- (لا قـــدوة في خطأ العالم، نعم ولا يوبّخ<br>بما فعله باجتهاد) |
| 797                                          | الذهبي       | يما فعله باحتهاد)                                                                |
|                                              |              | ١٦٨ - (إذا أخطأ إمام في احتهاده، لا ينبغي لنا                                    |
| 798                                          | · aili       | أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر<br>له، ونعتذر عنه.)                      |
| 176                                          | الدهبي       | له، ونعتذر عنه.)                                                                 |
|                                              | ابن تيمية    | 179 – (الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون<br>صاحبه كافراً)                     |
| <b>797</b>                                   | ابن تيمية    | صاحبه كافراً)                                                                    |
| 797                                          | الشوكايي     | ١٧٠ – (من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر)                                          |
|                                              |              | ١٧١ - (كــــثير من مجتهدي السلف والخلف قد                                        |
| <b>.</b>                                     |              | قـــالوا وفعـــلوا ما هو بدعة و لم يعلموا أنه                                    |
| 791                                          | ابن تيمية    | بدعة)                                                                            |

| 799   | النووي       | ١٧٢ – (من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور)                 |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------|
|       |              | ١٧٣- (الاجــتهاد جائز للقادر على الاجتهاد،                 |
| ٣٠١   | ابن تيمية    | والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد)                          |
|       |              | ١٧٤ - (لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد              |
| ٣.٢   | ابن عبد البر | علمائها)                                                   |
|       |              | ١٧٥- ( فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة،                    |
| ۳۰۸   | ابن تيمية    | وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا                |
| 1 • 🗡 | ابن نیمیه    | يقدرون على التزامه.)                                       |
|       |              | ١٧٦ – (العـــدل الحقيقـــي قد يكون متعذراً أو              |
|       | * 1          | متعسراًفيكون الواجب ما كان أشبه<br>بالعدل وأقرب إليه.)     |
| ٣١.   | ابن تیمیه    | بالعدل وأقرب إليه.)                                        |
|       |              | ١٧٧- (مـــن أكره على الكفر حتى خشي على                     |
| 717   | l_ 211       | نفســه القــتل لا إثم عليه إن كفر وقلبه<br>مطمئن بالإيمان) |
| 111   | الفرطبي      | مطمئن بالإيمان)                                            |
|       |              | ١٧٨- (ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني                        |
|       | ابــن مسعود  | كلاماً يدرأ عني سوطاً أو سوطين إلا كنت                     |
| 414   | رضي الله عنه | متكلماً به)                                                |
|       |              | ١٧٩ - (تــزال شــبهته إن كان قد قال الكفر                  |
|       | 9 4.2 4      | معتقداً له، كما تؤخر استتابته إلى حين زوال                 |
| 710   | ابن قدامة    | شدة عطشه وجوعه)                                            |

|              |           | ١٨٠- المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                       |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٩          | ابن تيمية | يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه.)                                                                         |
| <b>**</b> ** | ابن تيمية | ۱۸۱- (لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عمل عملاً قد علم الصواب في خلافه) الباب الثامن: الإنصاف في ع |
|              | ابن لیمیه | عملاً قد علم الصواب في خلافه)                                                                       |
|              | ندم الغلو | الباب التامنِ: الإنصِاف في ح                                                                        |
|              |           | ١٨٢- (ينبغي لمن كان عبوساً منقبضاً أن يبتسم،                                                        |
| 441          | النهم     | ويحسن خلقه، ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم.)                              |
| ,            | , عديي    | خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم.)                                                               |
|              |           | ١٨٣- (نحــن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح                                                            |
|              | - 111     | والــتعديل، لكــن هـــم أكثر الناس صواباً                                                           |
| ۳۳۲          | الدهي     | والــتعديل، لكــن هــم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً.)                              |
|              |           | ١٨٤- في كلامه عن أحد المخالفين: (لا نحابيه،                                                         |
| <b>***</b>   | الذهم     | ولا نحيف عليه، ونحبه في الله لما تجمع فيه من<br>صفات الكمال.)                                       |
|              | ب معنی    | صفات الكمال.)                                                                                       |
|              |           | ١٨٥- أحد نبلائه: (كان متحرقاً على المبتدعة                                                          |
| :            |           | والجهميـــة، بحيث يؤول به ذلك إلى تحاوز                                                             |
| 440          | الذهبي    | طـــريقة الســـلف، وقد جعل الله لكل شيء<br>قدراً.)                                                  |
|              | <b>T</b>  | قدراً.)                                                                                             |
|              |           | ١٨٦ – (إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول:                                                            |
| ۳۳٦          | الذهبي    | ١٨٦ - (إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول:<br>لِمَ؟ فإنه لا يفلح أبداً.)                              |

| ٣٣٦         | الماوردي       | ١٨٧- ( ربمــا غلا بعض الأتباع في عالمهم، حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدلّ)                                             |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧         | الذهبي         | ١٨٨- ( الصوفي إذا عري من علم السنة، زلَّ<br>عن سواء السبيل)                                                               |
| ٣٤٣         | ابن القيم      | <ul> <li>۱۸۹ (العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه</li> <li>فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.)</li> </ul>                   |
| 720         | ابن عبد البر   | <ul> <li>١٩٠ (أمـا طلب الحديثدون تفقه فيه ولا</li> <li>تدبر لمعانيه، فمكروه عند جماعة أهل العلم.)</li> </ul>              |
| ٣٤٧         | الإمام الشافعي | 191- (كــل ما قلته فكان من رسول الله هله خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني.) 197- (لا يجــوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن |
| <b>r</b> o. | الباجي         | يفيتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق)                                                                            |
| <b>701</b>  | الذهبي         | ١٩٣ - يعمـل بمـا تبرهن، ويقلد الإمام الآخر                                                                                |
| <b>70</b> £ | المازري        | 198 – العامــة، والمتتــبع للرخص: (لو فتح لهم بــاب في مخالفة المذهب لاتَّسع الحرق على الراقعوهذا من المفسدات)            |

|             |              | ١٩٥ - (المستفتى إذا ذُهب به مذهب العنت                                                                  |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408         | الشاطبي      | ١٩٥- (المستفتي إذا ذُهب به مذهب العنت والحرج بُغِّض إليه الدين)                                         |
|             |              | ١٩٦ - (لا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذّ                                                           |
| 700         | مهدي         | من العلم)                                                                                               |
|             | ;            | ١٩٧ – (طــلب العلم درجات ومناقل ورتب لا                                                                 |
| <b>707</b>  | ابن عبد البر | ينسبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى                                                                 |
| , • (       | بین حبت ہیں  | سبيل السلف)                                                                                             |
| <b></b>     |              | ١٩٨ – (ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل                                                                |
| <b>707</b>  | الإمام مالك  | لذلك.)                                                                                                  |
|             |              | ١٩٩ – (لــو استمر الحال بحيث إن كل أحد                                                                  |
|             | ابسن رجسب    | يفيتي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق، لاحتل                                                              |
| <b>707</b>  | الحنبلي      | به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراماً،                                                            |
|             |              | والحرام حلالاً.)                                                                                        |
| <b>707</b>  | سحنون        | ٢٠٠ (أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً )                                                                |
|             |              |                                                                                                         |
| <b>70</b> A | الخطابي      | <ul> <li>٢٠١ (يؤجر الجستهد إذا كسان جامعاً لآلة</li> <li>الاجتهاد بخلاف المتكلف فيُخاف عليه)</li> </ul> |
|             | <b></b>      |                                                                                                         |
|             |              | ٢٠٢ - (آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو                                                          |
| ٣٥٨         | بكر أبو زيد  | المقيد تسقط أمام آراء المحتهدين. وليس لها في                                                            |
|             |              | نظر الشارع من قيمة.)                                                                                    |

٢٠٣ (لا تـردَّ عـلى أحد جواباً حتى تفهم يحيى بن خالد
 ٢٠٣ كلامـه... ولا تسـتح أن تسـتفهم إذا لم
 تفهم.)

٢٠٤ (نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها، أو
 مــع مــن لا يكــون في مناظرته مصلحة
 ابن تيمية
 راجحة.)



## فهرس الموضوعات

| اءادا                                                          | إهد        |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| ا شكر                                                          | <u> 12</u> |
|                                                                | مقدا       |
| الكتابة فيي الموجع                                             | بواء       |
| الباب الأول: بين الخلاف والإنصاف                               |            |
| ، الأول: الطاهم وأنواعم:                                       | الغدا      |
| · أكثر الخلاف من البغي                                         | _          |
| · أنواع الفساد المترتبة على التنازع                            | _          |
| · أنواع انحراف أتباع الأئمة عن الحق                            | _          |
| الرد على المخالف من أصول الإسلام                               | _          |
| ِلاً : حتمية الخلاف:                                           | أو         |
| ١ – تفاوت الناس في الأفكار والميول في الضعف والتميز :          |            |
| ٢ – اعتقاد حتمية الخلاف لا يعني الاستسلام له ولا الاسترسال فيه |            |
| ٣ – كثرة التفرق من أسباب العداوة وتسليط الأعداء                |            |
| نياً : حكمة الاختلاف :                                         | ثا         |
| ١ – الاختلاف في الفروع لا يضر                                  |            |
| ٢ - الاختلاف فيه توسيع على المكلف                              |            |

| YV | <ul> <li>ثالثاً: كيفية تضييق الخلاف:</li> </ul>       |
|----|-------------------------------------------------------|
| YV | ١ - استحضار أن الأصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة  |
| ۲۸ | ٢ – الخروج من الخلاف احتياطًا للدين                   |
| ٣٠ | ٣ – تضييق الخلاف بتجنب أسبابه                         |
| ٣٣ | ٤ – اختلاف الموقف من المخالف تبعاً لنوع الخلاف        |
| ٣٦ | أنواع من الخلاف في الأحكام                            |
| ٣٧ | رابعاً: عدم إعطاء الفروع حكم الأصول:                  |
| ٣٧ | ١ – قيمة إدراك منظومة الأولويات                       |
| ٣٨ | ٢ – مفهوم الأصول والفروع عند ابن تيمية                |
| ٣٩ | ٣ – مثال من فضول العلم                                |
| ٤٠ | ٤ – جمهور ما يحتاج إليه الناس معلوم ومقطوع به         |
| ٤٠ | ٥ – عدم إشغال الناس بالتفاصيل والمسائل الدقيقة        |
| ٤١ | ٦ – المنع من إثارة الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة    |
| ٤١ | ٧ – الذي لا يميز يدرك بعض الحقيقة ويظنها كامل الحقيقة |
| ٤٢ | ٨ – رد الفروع إلى الأصول                              |
| ٤٣ | ٩ - عدم الاشتغال بملح العلم وما ليس وراءه عمل         |
| 20 | الهدل الثانيي: العدل والإنداهد:                       |
| ٤٥ | بالعدل تستقيم دنيا الناس                              |
| ٤٦ | الشرع عدل كلَّه مع الربِّ . والنَّفس . والنَّاس       |
| ٤٦ | إذا أنصفنا أهل الذمة، أفلا ننصف أهل الملة؟            |
| ٤٧ | الإنصاف حلية أمة الشهادة                              |
| ٤٨ | البعد عن الانصاف أفسد القلوب وأوقع في الإجحاف         |

| ٤٩  | الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف                       |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | ندرة الإنصاف                                            |
| ۰١  | الإنصاف هو الأقرب للتقوى                                |
| ٥٣  | الفِصل الثالث: معاذاة أهل العلم من قلة الإنصافي:        |
| ٥٣  | ١ – معاناة الشاطبي من التحريح                           |
| ٥ ٤ | ٢ – معاناة ابن بطة من التصنيف                           |
| 00  | ٣ - معاناة ابن تيمية من الكائدين، وسماحته البالغة       |
| ٥٧  | ٤ - تحليل الشوكاني لأسباب الخروج عن الإنصاف             |
|     | ٥ - الذهبي يتعرض لتحريح تلميذه                          |
| 77  | ٦- معاناة معاصرة من فتنة التصنيف                        |
| 70  | ٧ – خلاصة معاناة في وصية مودِّع                         |
| ٦٧  | ٨ - خلاصة التحربة في الدعوة إلى السنة                   |
|     | ٩ – صور من إجحاف بعض المتفقهين                          |
| ٧١  | نتائج هذه التحارب                                       |
| ٧٣  | الباب الثاني: الإنصاف في الولاء للحق                    |
| ٧٥  | الفحل الأول: العصبية تتنافي مع الإنصاف:                 |
| ٧٦  | أولاً : من أنواع العصبية :                              |
| ٧٦  | ١ – العصبية للشيوخ تجعل الشيخ معياراً للحق              |
| ٧٧  | ٢- التعصب لإمام بعينه شبيه بتعصب أهل البدع لصحابي بعينه |
|     | ٣- إلزام الناس بمذهب دون سواه تعصب وبغي                 |
|     | ٤- الحزبية المقيتة ولاء ولو لباطل، وبراء ولو من حق      |
|     | ٥- من التعصب الإلزام بترجيح قول احتهادي                 |

| ٨٠ | ثانياً: من دواعي العصبية:                                    |
|----|--------------------------------------------------------------|
| ۸٠ | ١ - المفاضلة بين الشيوخ والمذاهب يغلب عليها عدم الإنصاف      |
| ۸١ | ٧- تفضيل إمام بعينه بكل ما يقول يثير العصبية                 |
| λΥ | ٣- تعصب الشيوخ ينعكس على الأتباع مضاعفاً                     |
| ۸٣ | ٤- تصرف أتباع الحق كالمتعصبين                                |
| ۸۳ | ٥- المناظرات العلنية مدعاة للعصبية                           |
| ٨٤ | ثالثاً: من مظاهر العصبية:                                    |
| Αξ | ١- العصبية تدعو إلى كتمان الحق - رغم ظهوره                   |
| Αξ | ٢- التعصب يقصر الحق على إمام، ويعمي البصر عما سواه           |
| ٨٥ | ٣- من علامات التعصب التحذير من المنصفين                      |
| Λο | ٤ – علامة التعصب تنـــزيل أقوال الرحال منـــزلة الشرع        |
| ۸٦ | ٥- علامة التعصب أنه يدعو إلى العداوة والفرقة بين أهل الفضل   |
| ۸٦ | ٦- التعصب غلو في القبول، وغلو في الرفض                       |
| ۸٦ | ٧- من التعصب إيجاب اتباع الأفضل وترك الفاضل                  |
| ۸٧ | رابعاً : المخرج من العصبية:                                  |
| ΛΥ | ١ – عدم العصبية لبشر غير رسول الله، ولكتاب غير كتاب الله     |
| ۸۸ | ٧- اعتبار الشيوخ أدلاء إلى الحق                              |
| ۸۸ | ٣- الاحتكام إلى فهم السلف                                    |
| ۸۹ | ٤ - إسقاط شهادات المتعصبين في مخالفيهم                       |
| ۹١ | الفحل الثانيي: من مظاهر الإخلاص للحق:                        |
| 91 |                                                              |
| 91 | ١- ٧ د د الحق لجي د أن قائله مبطل، فالعبرة بالقول لا بالقائل |

| ٩٣      | ٢- الإقرار بمدى القرب من الحق أو البعد عنه           |
|---------|------------------------------------------------------|
| ٩٣      |                                                      |
| ٩٤      | ٤- بيان فضل المحالف يخفف وطأة تخطئته                 |
| 90      | ٥- لا يُنكر صواب المخالف وإن ساء طبعه                |
| 97      | ٦- يغلب على الأتباع غمط مخالفيهم                     |
| ۹٦      | ٧- مثال في إنصاف الظاهرية وعدم الاستخفاف بمم         |
| ٩٨      | ثانياً: الإنصاف بقبول الحق من أيِّ كان:              |
| ٩٨      | ١- قبول الحق من الحبيب والبغيض                       |
| 9 9     | ٢- قبول الحق حتى من غير المسلم                       |
| 99      | ٣- قبول الحق ولو من المنافق وردّ الباطل ولو من الحكي |
| 1       | ٤ – قبول الحق يقتضي عدم الكيل بمكيالين               |
| 1 . 7   | ثالثاً : إنصاف المخالف بتمني وصوله للصواب:           |
| 1.7     | ١- تمني الصواب للمخالف علامة التعقل والإخلاص         |
| ١٠٣     | ٢- لا فرح بالزلة ولا تصيد للأخطاء                    |
| 1.8     | ٣- مسارعة السلف لاتباع الحق ولو نطق به الخصم         |
| ١٠٤     | رابعاً : إنصاف المخالف بقابلية الرجوع إلى الصواب:    |
| قق      | ١- الاستعداد للرجوع إلى الصواب دليل الإخلاص للح      |
| 1.0     | ٢- إذا اتضح الحق رجعنا، وإن خفي لم ننازع المخالف     |
| ن يدعهن | ٣- لا حرج على المعذور، ولا عذر لمن عرف الحق في أ     |
| 1.7     | ٤- الصحابة كانوا يرجعون إلى الصواب                   |
| 1 • Y   | ٥- الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل          |

| 1.9      | الغط الثالث: من أحول الإنحاف فيي تعرّبي الحواجه:                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 • 9    | أولاً : عدم القول على الله بغير علم:                               |
| 1 • 9    | ١- ليست أفهام الرجال بمنــزلة نصوص الوحي                           |
|          | ٢- لا تدري. أتصيب حكم الله أم لا؟!                                 |
| 111      | ٣– المفتي بحكم يحذر من أن ينسب إلى الله ما لم يقل                  |
| 117      | ٤- إذا لم يعلم حكم الله بيقين                                      |
| <u> </u> | ٥- مراعاة فهم الأولين أحرى بالصواب                                 |
| 117      | سُ ثانياً : لا إلزام في مسائل الاجتهاد:                            |
| 117      | ١- يلزم السلطان الناس بما اتفق عليه السلف -إن أمن الفتنة-          |
| 118      | ٢- لا يلزم بقول. ولا ينهى عن قول                                   |
| 110      | ٣- لا وصاية على اختيار طالب العلم                                  |
| 110      | ٤ - لا إلزام بمذهب معين دون سواه                                   |
| 117      | <ul> <li>٥ - ليس كل متيقن لدى البعض يقينياً عند الآخرين</li> </ul> |
| 117      | ٦- عدم الإلزام يقتضي عدم فرض الوصاية                               |
| 119      | الباب الثالث: الإنصاف في تقويم المخالف                             |
| 171      | الغطل الأول: الإنساف، بعدم الإمدار لمفوة:                          |
| 171      | ١ – لا يُهدر بمفوته ولا يُتبع فيها                                 |
| 177      | ٢- إغفال الهفوات لمن غلب خيره                                      |
| ١٢٣      | ٣ - ليس من شرط الكمال السلامة من الخطأ                             |
|          | ٤ – يُنصح ولا يُحرَّم، وينبه ولا يُنفَّر الناس عنه                 |
|          | ٥ – لا نؤثّم ولا نعصم                                              |
| 170      | 7 - لئلا يتهاون العامة، ولا يزهد العلماء                           |

| ۲٦    | ٧ – تسقُّط الزلات شأن أهل الضلال٧                    |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٢٦    | ٨ – الهفوة لا تقدح في التوثيق                        |
| ۱۲۷   | ٩ – علو الهمة في الجهاد يمحو الهنات                  |
| 1 7 9 | الفحل الثانيي: الإنحاف باعتبار المعاسن والمساوي:     |
| ١٢٩   | ١ - مذهب أهل السنة جمع حق كل الطوائف                 |
| ١٣٠   | ٢ – رغم جمود الظاهرية في مسائل فقد كانوا أتبع للنصوص |
| ١٣٠   | ٣ – إنصاف محاسن المخالف يشيع العدل بين المختلفين     |
| ١٣٣   | الفصل الثالث: الإنحاف بتغليب المعاسن:                |
| ١٣٣   | ١ - تُستَرُ العيوب إذا غلبت المحاسن                  |
| ١٣٣   | ٢ – لا يشترط في المحسن العصمة من الخطأ               |
| ١٣٤   | ٣ – العبرة بغلبة المحاسن وكثرة الصواب                |
| ١٣٦   | ٤ – إنصاف الوالي المحسن بتغليب محاسنه                |
| 179   | الفحل الرابع: إنحاف المنالف بعدم الاستنفاف به:       |
| 179   | ١ – لا يقابل تعصب المخطئ لخطئه بتعصب المصيب لصوابه   |
| ١٤٠   | ٢ – خطأ المخالف لا يبيح ظلمه ولا يهدر حقوقه          |
| ۱ ٤ ٢ | ٣ – تخطئة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبه                |
| ١ ٤ ٤ | ٤ – إحسان الظن بالمحالف وعدم الطعن في المقاصد        |
| 1 80  | الباب الرابع: الإنصاف في تجريح المخالف               |
| ١٤٧   | الغصل الأول: إنحاف المخالف بإسقاط شماحات الأقران:    |
| ۱ ٤ ٨ | أولاً : من صور البغي على القرين :                    |
| ۱ ٤٨  | ١ – التعيير بالنَّقص، والسكوت عن المزيَّة            |
| ۱ ٤ ۸ | ٢ - الافتراء والبهتان بسبب الحسد                     |

| 1 £ 9 | ٣ – القول بالهوى والعصبية                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ١٥.   | ٤ — التفتيش عن العيوب                                        |
| ١٥١   | ه – بغض القرين وبغض من يثني عليه                             |
|       | ٦ – التثبيط عن الخير والإغراء بالشر                          |
| 101   | ٧ التهوين من علم القرين                                      |
| 108   | ثانياً: قواعد الإنصاف بين الأقران:                           |
| ١٥٣   | ١ – كلام الأقران بعضهم في بعض لا ينقص قدرهم                  |
| 108   | ٢ – كل منهما ثقة في نفسه ولا نعبأ بقدحه ولا القدح فيه        |
| 100   | ٣ – كلام الهوى يُطوى ولا يُروى                               |
|       | ٤ - وقوع أهل الفضل بعضهم في بعض لا يُسقط عدالتهم             |
| 101   | ٥ – لا يُقبل التحريح فيمن ثبتت إمامته                        |
| ۱٥٨   | ٦ - إسقاط قدحهم لبعضهم البعض وعدم اعتقاد ما فيه              |
| ۱۰۸   | ٧ - الكفُّ عما شحر بين الصحابة، وكتمان أحبار الخلاف عمن تضره |
| 171   | الفحل الثاني،: إنحاف المنالف بإسقاط شما حابت المبغضين:       |
| ۱۲۱   | ١ – شهادة المتباغضين بعضهم في بعض ساقطة                      |
| ۱٦٢   | ٢ - لا يقبل طعن المحتلفين في المذاهب والعقائد بعضهم في بعض   |
| ۱٦٢   | ٣ – وجوب تعليل تزكية الموافق وطعن المخالف                    |
| ۱٦٣   | ٤ – الكلام عن المخالف لله، لا للتشفي                         |
|       | ٥- الكلام عن المخالف بالأمانة                                |
| ۱٦٤   | ٦ - تحري العدل والتبرؤ من التعصب مع المخالف                  |
| ۱٦٧   | الفِصل الثالث: الإنساف، بعدم تضنيم الأخطاء:                  |
| 177   | المحجفون بعاملون المخالف كالمرتد                             |

| ۱٦٨                                          | المجحفون قد يهدرون الدم لسنة خلافية                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۱٦٩                                          | من ضوابط التقويم بلا تضخيم للسلم                             |
| که۱٦۹                                        | ١ – لا يُقدح فيمن أجمع على قبوله، ولا يوثق فيمَن أجمع على تر |
| ۱٦٩                                          | ٢ – انفراد الثقة بأشياء لا يقدح في توثيقه                    |
| ١٧٠                                          | ٣ – ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو            |
| ١٧٢                                          | ٤ – يمكن لصاحب الخطأ أن يكون معظماً لحرمات الدين             |
| ١٧٢                                          | ٥ - لا عبرة بالخطأ اليسير                                    |
| ۱۷۲                                          | ٦ - الوقوع في الخطأ لا يبيح الافتراء على المخطئ              |
| ١٧٣                                          | ٧ - تعمد الكذب مدفوع عن الثقة، والوهم غير مستبعد             |
| ١٧٤                                          | ٨ – لا يؤخذ المخالف بلازم قوله                               |
| <b>\                                    </b> | الباب الخامس: إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم                    |
| 1 ∨ 9                                        | الفصل الأول: مدى اتساع حائرة الإسلام:                        |
| ١٧٩                                          | مسلمون في أعلى السلم وآخرون في أدناه                         |
| ١٧٩                                          | الفرقة الناجية من خيرة المسلمين                              |
|                                              | الطائفة المنصورة من صفوة المسلمين                            |
| ١٨٢                                          | لهم حقوق الإسلام ماداموا في دائرته                           |
| ١٨٢                                          | فقه الشاطبي لسعة دائرة الإسلام                               |
| ١٨٤                                          | فقه ابن تيمية لمسائل الفرق:                                  |
| ١٨٤                                          | ١- ليس كل من خالف العقيدة الصحيحة هالكاً                     |
|                                              |                                                              |
| ١٨٥                                          | ٢- لا يكفر أحد لمجرد اتباعه لفرقة معينة                      |
|                                              |                                                              |

| ١٨٧ | ٥- قد تكون الطائفة المرجوحة قائمة بأمر الله                |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ١٨٧ | ٦- أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية                    |
| ۱۸۸ | ٧- خلاف السلف لم يقطع الموالاة والمعاملات بينهم            |
| ١٨٨ | الفقه الشامل للإمام النووي                                 |
| 1   | الرحم المشتركة لجميع المسلمين                              |
| 191 | لغطل الثانيي: إنحاف أعل القبلة:                            |
| 191 | واعد إنصاف أهل القبلة                                      |
| 191 | أولاً: ما ثبت بيقين لا يُنفى إلا بيقين:                    |
| 191 | ١- لا يخرج من الملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع       |
| 191 | ٧- الخطأ في الحِكم بالإيمان أهون من الحكم بالكفر           |
| 197 | ٣- الغلو في الإرجاء أدى إلى الغلو في التكفير               |
| 197 | ثانياً : أهل العلم قد يخطَّئون ولكن لا يتسرعُون بالتكفير : |
| 197 | ١- لا يكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة                      |
| 198 | ٧- في مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجران                    |
| 198 | ٣- يتحفظون عند تكفير فرد بعينه أو لعنه                     |
| 197 | ٤- إذا لزم الهجر فإنما هو للتأديب لا للإتلاف               |
| 197 | ثالثاً : الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر :               |
|     | ١- جواز الصلاة خلف مستور الحال                             |
|     | ٢- العبرة بالظاهر – وإن كان الباطن خلافه –                 |
| 199 | ٣- أحكام الدنيا على ظاهر الإسلام                           |
| 199 | ٤- إجراء الأحكام على ظاهر الناس لا على قناعاتنا القلبيا    |
| ۲۰۰ | ٥- أحكام الدنيا والآخرة قد تتطابق أو لا تتطابق             |

| ۲۰۰           | ٦- التكفير بما يظهر من قولٍ أو فعلٍ أو إقرار                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲.۳           | الغدل الثالثم: إنحاف العلماء بالتأديم معمه:                               |
| ۲۰٤           | ليس من الإنصاف هجر الصواب بمجر صاحبه                                      |
| ۲۰٤           | من الحكمة التلطف بالناس والتدرج بمم لا استعداؤهم                          |
|               | القطع بخطأ المحتهد لا يلزم منه القطع بتضليله                              |
| ت قلة أدب ٢٠٥ | <ul> <li>١ حرأة الأقدمين في بيان أخطاء العلماء حدمة للسنة وليس</li> </ul> |
| Y.0           | ٢- الإساءة إلى العلماء ترفع قدرهم وتحط من قدر طاعنيهم                     |
| ٢٠٦           | ٣- التأدب مع العالم بعدم التهوين من شأنه                                  |
| Y • V         | ٤ - قبول نصيحة العالم الثقة بالأدب اللائق به                              |
| Y • V         | ٥- لا يُعاب العالم المتقن لفن إن قصَّر في غيره                            |
| Υ•Λ           | هل استوعب الشيوخ اندفاعة الشباب؟                                          |
| ۲۱            | هل سلم الشباب من ظاهرة (الألسنة الحداد)؟                                  |
| 717           | الفحل الرابع: الإنحاف في الموالاة والمعاداة:                              |
| هَدَات        | ١- قد يكون الإنصاف في الموالاة والمعاداة أشق من بعض المجا                 |
| ۲۱۳           | ٢- الموالاة تبعاً لمدى الصلاح وليس للانتماء                               |
|               | ٣- لا يجوز امتحان الناس بالانتماء، فأكرمهم أتقاهم من أي ه                 |
| شر            | ٤- يوالى الصالح بقدر ما فيه من خير ويعادى بقدر ما فيه من                  |
| Y 1 V         | ٥- الموالاة بين المحتلفين لصدقهم في طلب قصد الشارع                        |
|               | ٦- المعاداة بين المحتلفين في الاحتهاد إتباع للهوى                         |
| ية: ۲۱        | الباب السادس: الإنصاف بتحقيق المصالح الشرع                                |
| 777           | الغدل الأول: الإنصاف بعفظ حبل الود:                                       |
| 7 T T         | ألا يمكن أن نختلف ونحافظ على أخوتنا؟!                                     |

| <b>۲7٤</b> | أهل التأليف هم أهل الجماعة                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۲٥        | احتلفوا في المسائل مع بقاء الألفة                                |
| ۲۲o        | الواجب تسكين الثائرة للمستسلم                                    |
| ۲۲٦        | التعصب للخلافيات من شعائر الفرقة ليسيسيسيسيسيسيسيسيسي            |
| 777        | مصلحة التأليف أعظم من فعل سنة خلافية                             |
| Y Y A      | حفظ المودة بألاَّ ينسَوا الفضل بينهم                             |
| 444        | الفِسل الثانيي: الإنساف بمراعاة العكمة في معاطبة المعالف،        |
| Y Y 9      | استيعاب المخالف واستمالته ييييسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| ۲۳۲        | التحذير من الباطل دون التصريح بالمبطلين                          |
| ۳۳۲        | مخاطبة الناس بما ينفعهم وتجنيبهم ما يفتنهم                       |
| ۳۴٤        | عدم إثارة المخالف بالتعالم والامتحان والتنطع                     |
| ۳۰         | الحكمة في السكوت والإعراض - أحياناً                              |
| ۳۳٦        | الترفق في الإنكار والتدرج في التبصير                             |
| ۲۳۸        | ترك بعض المندوبات بين من يثيرهم فعلها                            |
| ۲۳۹        | الأسئلة للتفقه والعمل، لا للتفكه والتكلف والجدل                  |
| 727        | الفصل الثالث: الإنحاف بالموازنة بين المحالع والمفاسد:            |
| ۲٤٣        | إسلام الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه على الكفر                |
| ۳٤٤        | توبة الفاجر بسماعه أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فحوره           |
| 7 & 0      | قد تعين المعصية الصغيرة على إزالة معصية أكبر منها                |
| 7 £ 7      | يقدم لولاية أمور الناس أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل             |
| F3 Y       | الصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الجماعة                           |
| Y & V      | السكوت عن بعض المسائل أحياناً هو مقتضى الشرع والعقل              |

| Y & V      | الواجب الآكد والمحرم الأدبي – عند التزاحم والتحتم –      |
|------------|----------------------------------------------------------|
|            | تقدير المصالح بميزان الشريعة                             |
| ۲٤۸        | تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم       |
| Y £ 9      | قابلية التنازل وإيثار البعد عن الفتن                     |
| Y 0 1      | دفع مفسدة (فتنة العامة) وعدم منازعتهم بخلاف معهودهم .    |
|            | التزام مصلحة (التوسيع على الناس)                         |
| 700        | الفحل الرابع: قواعم الإنحاف فيي الإنكار:                 |
| <b>700</b> | أولا : عدم الإنكار في الخلاف المعتبر السائغ:             |
| 700        | ١ – عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد         |
| تهاد۲۵۷    | ٢ - الإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل الاج   |
| Y 0 V      | ٣ – لا ينكر مقلد على مقلد إلا بحجة ليس لها معارض قوي     |
| Y 0 A      | ٤ - لا إنكار بين المحتلفين حيث لا سنة ولا إحماع          |
| Y09        | ٥ – عدم حواز الإنكار لا يعني عدم حواز النصيحة            |
| 709        | ثانيا: من ضوابط الإنكار تجنب الأنكر:                     |
| 709        | ١ – أحيانا يتوجب ترك الأمر و النهي                       |
|            | ٢ – المنكرِ حيث لا ينبغي الإنكار عنده نوع من الظلم والجه |
|            | ٣ – لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهي عن المفضول            |
|            | ٤ – متى يكون المنكِر مصيباً؟                             |
|            | ٥ – تجنب الأنكر أ                                        |
|            | ٧ ثالثاً: فقه المصالح في الإنكار:                        |
| 777        |                                                          |
| 778377     |                                                          |

| 770.         | ٣ – لا يُهجر المبتدع إذا فوَّت الهجر بعض المصالح                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 770.         | ٤ - ترك النهي إذا حشي الأذي على نفسه أو المسلمين                 |
| <b>۲</b> ٦٧. | رابعاً : التدرج في الإنكار :                                     |
|              | ١ – عدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه من |
| <b>۲</b> ٦٧. | العلم والعمل                                                     |
| ۲٦٨.         | ٢ – عدم الإنكار حيث لا يُحدي الإنكار إلا عند مظنة القبول         |
| ۲۷۰.         | ٣ – عدم الإنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخف         |
|              | خامساً : من شروط الآمر والناهي                                   |
| ۲۷۱.         | ١ – العلم بما ينهي عنه، والرفق بالمدعو، والصبر عليه              |
| <b>۲۷۲</b> . | ٢ - النهي عما يعلم تحريمه وإن لم يكن بنفسه منتهياً عنه           |
| <b>۲۷</b> ۲. | ٣ – عدم التعدي في النهي لئلا يخرج عن كونه طاعة                   |
| ۲۷۳.         | ٤ – حرص المنكر على أن يكون أحسن حالاً من المنكّر عليه            |
| <b>7 7 0</b> | الباب السابع: الإنصاف في الإعذار                                 |
| <b>۲ ۷ ۷</b> | الفصل الأول: الإعذار بالاجتماد والتأوُّل:                        |
| <b>۲۷۷</b> . | أولاً: من أحكام المعذور بالاجتهاد:                               |
| <b>۲ ۷ ۷</b> | ١ - دليل الإعذار بالتأول - من السنة                              |
| <b>۲</b> ۷۸  | ٢ – شروط الإعذار بالتأول                                         |
| <b>۲ ۷ ۸</b> | ٣ – المعذور بالتأول لا يضمن ما أتلفه                             |
| 779          | ٤ – المخطئ بالتأول لا يُكفرّ وإن كان قوله كفراً                  |
| 779          | ٥ – لا يجوز التكفير بالخطأ الاجتهادي                             |
| ۲۸.          | ثانياً: من دواعي الاعذار بالاجتهاد:                              |
| ۲۸.          | ١ - المتأول قد بخطء في فهم النص ولكنه لا يكذبه                   |

| ۲۸۰ | ٢ – قد يخطئ المحتهد. ويخطئ المنكر عليه، وكلاهما مغفور له         |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱ | ٣ - لا حق لمحتهد في ادعاء الصواب في جميع اجتهاداته               |
|     | ٤ - لا يكون المخالف مخطئاً دوماً                                 |
| ۲۸۲ | ٥ – إعذار المحتهد وتوقع صوابه وخطأ معارضه                        |
| ۲۸۳ | ثالثاً: من مقتضيات إعذار المجتهد:                                |
| ۲۸۳ | ١ – المخطئ والمصيب من المحتهدين مأجور                            |
|     | ٢ – إعذار المحتهد يقتضي عدم تأثيمه                               |
| ۲۸۰ | ٣ – إعذار المحتهد لا يمنع مناصحته                                |
|     | ٤ - لا يأثم إن لم يصب حكم الله، وإنما يأثم إن لم يجتهد في إصابته |
| ۲۸۷ | ٥ - باستفراغ الجهد في تطلب الحق يغفر للمحتهد المخطئ              |
| ۲۸۷ | ٦ – إعذار المحتهد يقتضي التماس العذر له فيما نظنه أخطأ فيه       |
| ۲۸۸ | ٧ – إعذار المحتهد يقتضي صفاء القلب معه – وإن خالفنا –            |
| ۲۹۰ | رابعاً: من حقوق المعذور بالاجتهاد:                               |
| ۲۹۰ | ١ – اعتقاد أن المحتهد لا يترك سنة صحيحة إلا لعذر                 |
| Y91 | ٢ - إذا صدر من مجتهد ما يثير الاعتراض حُمِل على حسن القصد        |
| ه ه | ٣ – من حق المجتهد المخطئ ألا يوبخ ، ولا نقتدي به – وإن عذرنــــا |
|     | ٤ من حق المجتهد المخطئ عدم إغفال محاسنه                          |
| Y90 | الفحل الثانيي:الإعذار بالبمل والتقليد:                           |
| Y90 |                                                                  |
|     | ١ – يسقط عذر الجاهل بتعليمه                                      |
|     | ٢ - الإعذار بالجهل في العقيدة                                    |
|     | ومن أدلة العذر بالجهل                                            |

| Y9Y                                           | ٣ – قول الكفر يكفر به العالم ويعذر به الجاهل             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Y 9 A                                         | ٤ – يعذر كلُّ فيما حهل وإن علم سواه                      |
| 799                                           | ٥ - الجاهل بشيء لا تقوم عليه الحجة به                    |
| ٣٠٠.                                          | ثانياً: الإعدار بالتقليد:                                |
| Y                                             | ١ – العامي يُعذر بالتقليد لأنه لا يقدر على الاحتهاد      |
| ٣٠١                                           | ٢ - يعذر المقلد فيما أعذر به إمامه من الخطأ              |
|                                               | ٣ – أحكام الاجتهاد والتقليد                              |
| T.T.                                          | ٤ – التقليد بين الإفراط والتفريط                         |
| ٣٠٤                                           | ٥ - أثر البيئة الاحتماعية في التقليد                     |
|                                               | الفحل الثالث: الإعذار بعده الاستطاعة وبالإكر             |
| T.V.                                          | أولاً : الإعذار بعدم الاستطاعة:                          |
|                                               | ١ – التكليف منوط بالقدرة                                 |
|                                               | ٢ - الإعذار بالعجز عن الهجرة                             |
|                                               | ٣ - الإعذار بالعجز عن الجهر بالشرائع                     |
|                                               |                                                          |
| ٣٠٨                                           | ٤ – الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه                    |
| ٣٠٨                                           |                                                          |
| ٣٠٩                                           | ٤ – الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه                    |
| W.9                                           | <ul> <li>٤ - الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه</li></ul> |
| W.9<br>W.9                                    | <ul> <li>٤ - الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه</li></ul> |
| T.9       T.9       TI.                       | <ul> <li>٤ - الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه</li></ul> |
| W. 9       W. 9       WI.       WII       WII | <ul> <li>٤ - الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه</li></ul> |

| ۳۱۴  | ٤ - الإعذار بشبهة الإكراه                                   |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳  | ه – من شروط الإعذار بالإكراه                                |
|      | ٦ – الأخذ بالعزيمة أواستعمال المعاريض                       |
| ۳۱٤  | ٧ – الإعذار بالأقوال والأفعال اللاإرادية                    |
| ٣١٥  | ٨ - الإعذار بالتقية لمن خاف الأذى أو توقع الضرر             |
| ٣١٦  | ٩ – المكره معذور، والأخذ بالعزيمة غير ملزِم                 |
| ٣١٩  | الفحل الرابع: من مقتضيات الإعذار:                           |
| ٣١٩  | أولاً: الإعذار يقتضي عدم الذم أو المعاقبة:                  |
| ٣١٩  | ١ - لا عقوبة ولا وعيد لمن ثبت عذره                          |
| ٣٢٠  | ٢ - الضلال في عدم الإعذار                                   |
| ٣٢١  | ٣ – أمثلة للعذر عند الصحابة                                 |
| ٣٢١  | ثانياً: إعذار الشخص لا يعني جواز اتباعه فيما أخطأ:          |
| ٣٢,١ | ١ - لا عذر بعد تبين الصواب                                  |
|      | ٢ – لا يلزم المرء إلا بما أداه إليه اجتهاده – وإن كان خطأ – |
| ٣٢٣  | ثالثاً: الإعذار بالمقاصد:                                   |
| ٣٢٣  | ١ – عشر حالات يعذر صاحبها بعدم القصد                        |
| ٣٢٤  | ٢ – الإعذار بقصد الخدعة                                     |
| 770  | الباب الثامن: الإنصاف في عدم الغلو                          |
| ٣٢٧  | الفحل الأول: الإنصاف فيي التوازن:                           |
| TTV  | ١ – اتزان في الحب                                           |
| TTA  | ٢ – اتزان في البغض                                          |
| ٣٣٠  | ٣ - اتزان في الانبساط                                       |

| ٣٣١         | ٤ – اتزان في الحزن                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | ٥ - اتزان في الثقة                                    |
| ٣٣٢         | ٦ – اتزان في النقد                                    |
|             | ٧ ِ- اتزان في التأدب مع الشيوخ                        |
|             | ٨ – اتزان في السلوك                                   |
| ~~A         | ٩ - اتزان في التنعم والتقشف                           |
| ٣٣٩         | .١٠ – اتزان في الوعظ                                  |
| ٣٤٠         | ١١ – اتزان في الإخبار والوصف                          |
| ٣٤٣         | الفصل الثاني: أهلية الفهم والفتوى عصمة من الغلو:      |
| ۳٤٣         | أولاً: أهلية الفهم:                                   |
|             | ١ – فقه النصوص وفقه الواقع                            |
| ٣٤٤         | م ٢ - الاطلاع على مواضع الخلاف وأدلة المخالفين        |
| ٣٤٥         | ٣ - ألا يكون الاستكثار من النصوص على حساب الفهم       |
| ٣٤٥         | ٤ - معارضة أقوال الأئمة بالحديث الصحيح لها شروط       |
| ٣٤٧         | ٥ - المذهب طريقه لفهم النص، وليس ديناً بديلاً عن النص |
| ۳٤۸         | ٦ – حالات توجب الاجتهاد وحالات توجب التقليد           |
| ٣٤٩         | ٧ - اختيار الأصح دليلاً - لمن قدر على ذلك             |
| ۳۰۱         | ٨ - التلقي عن الشيوخ والتأدب بأدبهم                   |
| To 7        | ٩ - عدم حصر الاهتمام بمسائل محدودة                    |
|             | ثانياً: أهلية الفتوى:                                 |
| ToT         | ١ - ألا يتكلم بغير علم                                |
| <b>70</b> 5 | ٧ الاتبرا واللغم والأم و بألزومة الرحال               |

| T0 {  | ٣ – لا يتتبع الرخص ولا يقصد الأشق               |
|-------|-------------------------------------------------|
| 700 a | ٤ - تحنب الأقوال الشاذة وما لا يصلح للاحتجاج ب  |
| T07   | ٥ – عدم التحرج من قول (لا أدري)                 |
| T07   | ٦ - ألا يتصدر للفتوى قبل الشهادة له بالأهلية    |
| TOX   | ٧ – اختيار الراجح من أقوال المذهب               |
| T09   | ٨ – ألا يتعجل بالإجابة ولا يتحرج من الاستفهام . |
| ٣٥٩   | ٩ – ألا يتصدر للمناظرة قبل أوانه                |
| ٣٦٠   | ١٠ - عدم التلاعب بالنصوص لخدمة أهواء النفوس     |
| ٣٦٥   | المراجع والمصادر للمستسمس                       |
| ٣٧٩   | فهرس قواعد الإنصاف                              |
| ٤٠٧   | فهرس الموضوعات                                  |